# المسلمون فيي الأندلس

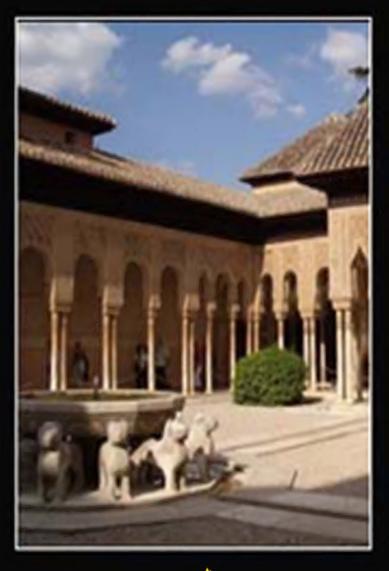

تأ*نین* رینهکرد*ت دوزی* 

ترجه وتعلی وقیم د . حسن حبشی

# المدين المن في المن المركب الم

الحجز والثالث

تأليف رينهڪردت دوز*ڪ* 

ترجة وتعلين وتقييم د. حسسن حيشي



# المقت نمة

هذا الجزء هو ختام ترجمة ما وضعه رينهرت دوزى بالفرنسية عن تاريخ المسلمين في الأندلس منذ دخولهم اياها حتى مجيء المرابطين لانقاذها من برائن أعدائها •

و نحمد الله ان وفقنا الى اتمام ترجمة هذا السفر التى كانت أملا طال عمره أجيالا ثم صارحقيقة •

وقد أضفنا الى الترجمة بعض الملاحق التى رأيناها ضرورية ، وكشافا كان لابد منه ليسهل على القارىء العثور على ما ينشده من الأماكن والأعلام والوقائع الى غير ذلك ، وقد ساعدنا في اتمام هذا الكشاف المهندس مروان حسن حبشى الذى رتبه على الكمبيوتر فله الشكر على ما بذل من جهد .

كما تداركنا النقص الذي يلحظه قارى، الأصل الفرنسي من اقتصاره على ذكر السنوات الميلادية فوضعنا ما يقابلها في التاريخ الهجرى ·

ونسأل القارىء الكريم أن يبصرنا بالنقص \_ حين يرى نقصا \_ فى النرجمة أو التعليق لتقويم ما اعوج ٠

والله من وراء القصد والسبيل • أنه نعم المولى ونعم النصير •

القاهرة في ٣ سبتمبر ١٩٩٤ حسن حبشي

# الفصل الأول

#### الصراعات المحلية وظهور هشام الثياني

دعوى بنى حماد فى حقهم فى السيطرة • سرقسطة وطليطلة ودولة بنى ذى النون • ابن جهور وقرطبة • الثورات المحلية • القاضى أبو القاسم على فى أشبيلية • خلف الحصرى يدعى أنه هشام النانى وتأييد أهل فلعة رباح له • استغلال ابن عباد هذا الادعاء لصالحه وسبب مسايرة ابن جهور لهذا الادعاء الكاذب • الزحف على قرمونة ومصرع صاحبها يحيى الطاغية • النزاع بين ابن عباد وابن جهور حول حقيقة أمر المسمى بهشام •

## اضطراب أهور حكام الأندلس

ظلب ولايات اسبانيا الاسلامية ـ منذ زمن بعيد ـ وهى تسير أمورها بنفسه ولم يكن ذلك عن قصد وتدبير منها ، وكان السعب كاما فكر فى المستقبل استولى عليه الفزع ، واذا تذكر الماضى استبد به الأسى ، وعم شبه الجزيرة انحلال شامل لم يستفد منه الا أصحاب السلطة من البربر والصقالبة ، فنقاسم قادة البربر الجنوب فيما بينهم ، وآلت مفاليد الأمور فى الشرق الى الصهالبة ، أما بقية النواحى الأخرى فقد مناهبها جماعة من الطارئين الجدد وشرذمة قليون من الأسر الارستقراطية التى أتيح لها من الفرصة ما مكنها من مقاومة الضربات التى أنزلها عبد الرحمن الناصر والمنصور بن أبى عامر بالأشراف .

کان بنو حماد ... فی الظاهر ... زعماء رهط البربر فادعوا ان لهم حقوقا علی جمیع رحاب الاقلیم العربی من شبه الجزیرة ، أما حقیقة الواقع فتتمتل فی انه لم یکن سوی مدینة مالقة وما حولها ، وکان لهم أتباع کان أقواهم ساعدا أمیرا غرناطة : « زاوی » الذی رفع غرناطة الی منزلة العاصمة (۱) ، وابن أخیه « حبوس » الذی خلفه •

زد على ذلك أنه كان هناك بعض الأمراء من البربر فى « قرمونة » و « مورة » و « رندة » ، كما كان بنو الأفطس ـ أصحاب بطليوس ـ ينتمون الى ذلك الجنس ذاته لكنهم استعربوا تماما ، حتى لقد ادعوا أنهم من أصل عربى ، ومن ثم شغلوا منزلة لم يشغلها أحد سواهم •

أما الفريق المعارض فكان من رجاله « خيران » أمير المرية ، و « زهير » الذى خلفه سنة ١٠٢٨ م [ = ٤١١ هـ ] ، و « مجاهد » أمير جزائر البليار ودانية ، وهو الذى فاق رجال زمنه فى غاراته البحرية ، وقد أكسبته حملاته على سردينية وسواحل ايطاليا شهرة فائقة ، كما نبه السمه وذاع صيته لعطفه على الأدباء ورعايته اياهم •

كان الحكم فى بداية الأمر واقعا فى يد جماعة من الصقالبة ، حتى اذا كانت سلمة ١٠٢١ م نسودى بعبد العزيز حفيد المنصور ابن أبى عامر ملكا عليها ، كما وفدت على سرقسطة أسرة عربية النبعة نبيلة المحتد هى أسرة بنى « هود » التى صار لها السلطان وآل اليها الحكم بعد موت المنذر [ بن يتحيى ] سنة ١٠٣٩ م • [ ٤٣١ هـ ] •

ولن نمضى هنا فى تعداد العدد الوفير من الولايات الصغيرة ، ولكنا نكتفى بالاسارة الى مملكة طليطلة التى ظلت تحت حكم أحد الولاة واسمه « يعيس بن محمد بن يعيش » حتى سنة ١٠٣٦ [ = ٤٢٨ هـ ] ومنذ ذلك الحين انعل الأمر الى يد بنى ذى النون ، وهم أسرة بربرية قديمة ساهمت فى فنح اسبانيا ابان القرن الىامن الميلادى ·

ولقد اجتمع وجوه أهل قرطبة \_ بعد زوال الخلافة عن بلدهم \_ وأجمعوا أمرهم على أن يسوقوا الأمر الى « ابن جهود » الذى طبق خبر كفايته الآفاق ، لكنه رفض فى بادىء الأمر قبول هذا المنصب ثم عاد فقبله ازاء الحاح القوم الشديد عليه مشترطا عليهم أن يشاركه فيه رجلان من أهل المجلس تربطهما بأسرته وشائج القربى ، وهما « محمد بن عباس » و « عبد العزيز بن حسن » ، فاستجاب المجنمعون الى ما طلب وان اتفعوا معه على ألا يكون لهذين الرجلين من الأمر سوى المسورة .

سار أول هؤلاء البلاثة في حكمه لهذه « الجمهورية » سيرة العقل والسداد ، ويرجع اليه الفضل في انقطاع شكوى أهل قرطبة من وحشية البربر ، اذ استهل أعماله بصرف البربر عما بيدهم مستعيضا عنهم بحرس وطنى ، ولم يستبق سوى بنى « يفرن » ثفه منه لطاعتهم له • وكان ظاهر ابن جهور يسير الى أخذه بنظام الشورى أخذا مطلقا ، فاذا طلب أحد منه فضلا زعم أن ليس الأمر بيده بل من اختصاص مجلس المسورة ، وقال انه هو ذانه ليس أكثر من منفذ لما يوصى به هذا المجلس ، وكان اذا جاءته رسالة موجهة اليه هو نفسه أبى أن يتسلمها وأصر على وجوب بعثها الى المسيرين ، ولم يكن يقدم قط على أمر ما الا بعد أخذ رأى المجلس ، ولم يؤخذ عليه أبدا أنه ظهر بمظهر الحاكم فلم يعمد للسكن رأى المجلس ، ولم يؤخذ عليه أبدا أنه ظهر بمظهر الحاكم فلم يعمد للسكن في القصر الخليفي بل ظل مقيما في بيته العادى الذي كان يقيم به من قبل ، لكن الواقع أنه كان مطلق السلطان فلم يحدث قط ان جرؤ المجلس على معارضته •

كذلك كان شديد الصلاح بالغ الدقة ، فلم يشأ أن تكون الخزينة العامة في داره بل عهد بحراستها الى فريق من أعظم رجال البلد احتراما •

أجل ٠٠٠ لقد كان شديد الحب للمال شرها في جمعه ، لكن رعايته للصالح العام حالت بينه دائما وبين القبام بأى عمل قد يحط من كرامته ، وكان مقتصدا الى درجة التقصير ان لم نقل الشح ، فتضاعفت أمواله ، وغدى أثرى أهل قرطبة على الاطلاق ، لكنه عمد فى الوقت ذاته الى الفيام بمحاولات محمودة الأثر لاستعادة الرضاء العام ، فوثق علاقاته الودية مع جميع الولايات المجاورة ، ونجح فى هذا السبيل الى أقصى غاياته ، فوجدت التجارة والصناعة ـ بعد فترة وجيزة ـ من الطمأنينة ما كانما

فى مسيس الحاجة اليه ، كما انخفضت أسعار السلع ، ووفد على قرطبة جمع كنيف من السكان الجدد أعادوا بناء بعض الأحياء التى دمرها البربر والتى كانوا قد حرقوها حين تخريبهم المدينة (٢) ، ومع ذلك كله فانه لم تتح الفرصة لعاصمة الخلافة القديمة أن تسترد عظمتها السياسية السالفة ، بل الظاهر أن دور الصدارة آل منذ ذلك الحين الى اشبيلية السي سنعنى بنفصيل تاريخها ،

لعد ارنبط مصير اشبيلية منذ زمن بعيد بمصير قرطبة ، ومن ثم مرت بنفس الدور الذي مر بالعاصمة فخضعت لحكام من البيت الأموى ، نم لحكام من بني حمود ، غير أنه كان لنورة قرطبة سنة ١٠٢٣ م [ = ١٤٤ هـ ] رد فعل في اسبيلية ، فقد تمرد سكان العاصمة على القاسم الحمودى وأخرجوه من بلدهم فالتمس له ملجأ باشبيلية التي كان بها ولداه مع حامية من البربر بقيادة « محمد بن زيرى » من قبيلة « ايفرن » ، ثم عمد بعدئذ الى اصدار أمره الى الاشبيليين باخلاء ألف بيت لتنزل فواته بها ، فاشتد استياء أهل اشبيلية وعظم تذمرهم منه ، لا سيما وأن جند القاسم الحمودى \_ وهم أفقر أبناء جنسهم \_ كانوا معروفين بين الناس بالسمعة الشائنة وانهم من كبار اللصوص ، ولما أدرك الاسبيليون ــ من موقف قرطبة العاصمة ــ انهم قادرون على التخلص من النير الذي يرسفون فيه فقد حاولوا أن ينهجوا نهجا جديدا ، لكن لم يصدهم عن السير في هذا الطريق الا خوفهم من الحامية البربرية ، غير أن قاضى المدينة \_ وهو أبو القاسم محمد \_ وكان من أسرة بنى عباد \_ وفق الى استمالة قائد تلك الحامية مهونا عليه الاستيلاء على اشبيلية فبادر « محمد بن زيرى » بالمجاهرة بالعصيان والوقوف الى جانب « أبى القاسم » ، ومن ثم تم التحالف بين القاضى وبين قيــادة قرمونة البربرية ، واذ ذاك نهض الاشبيليون وامتشقوا السلاح وانضمت اليهم حامية المدينة ، وحملوا على أولاد القاسم وأحدقوا بالقصر •

ولما وصل « القاسم » الى اسبيلية وجدها قد أغلقت أبوابها فى وجهه ، فحاول استمالة أهلها اليه ومناهم بالوعود الجمة الخلابة ، لكن ذهبت محاولاته هذه كلها أدراج الرياح ، وأدرك الخطر العظيم المحدق بولديه ، فاضطر للاتفاق مع الاسبيليين فيخلى لهم بلدهم لقاء أن يردوا عليه ولديه فاستجابوا لعرضه حتى اذا اطمأنوا الى انسحابه اغتنموا أول بادرة سنحت لهم فطردوا الحامية البربرية (٣) .

حين استردت المدينة حريتها التأم شمل أربابها للنظر فى اقامة حكومة لهم الا أنهم لم يكونوا مطمئنين للخاتمة التى انتهت اليها ثورتهم، فاستبد بهم الخوف من عودة « بنى حمود » الغاضبين وحينذاك لن يقصروا

عن انزال العقاب الشديد بالمنتزين ، ولم يجرؤ أحد من أهل البلد على تحمل مسئولية ما جرى ، فأجمعوا أن يلقوا التبعة على كاهل القاضى الذى كانوا يحسدونه على ثرائه الطائل ، وخامرتهم الفرحة وان أخفوها وتطلعوا الى اللحظة التى تتم فيها مصادرة الأموال الكبيرة التى عنده (2) .

حينذاك عرضوا الحكم على القاضى الذى كان أحكم من أن يقبل عروضهم في تلك اللحظة بالذات رغم ما جبل عليه من الطمع السديد •

لم يكن الفاضي أنيل المنبث رعم أروته الطائلة التي بلغت ثلث أراضي اسبيليه ، الى جانب ما كان يتمنع به من احترام عظيم بفضل مواهبه وعلمه ، غير أن أسرته لم تكن قد بلغت ذؤابة الشرف الا منذ حين قريب ، وقد أدرك هو أنه لابد من أن يكون تحت امرته فريق كبير من الجند والا قام الأشراف الموتورون في اسمسيلية بالنمرد عليه وهو الدخيل عليهم ، المحدث ببنهم مما لا يمكن انكاره ، والواقع أنه قد حدث فيما بعد ان قام بنو عباد \_ حين أوشكوا على التربع على عرش الحكم \_ فأرجعوا نسبهم الى ملوك لخم القدماء الذين تولوا الحكم بالحيرة قبل ظهور الاسلام ، واذ ذاك أخذ شعراء بلاطهم في اهتبال كل فرصة للاشادة بهذا الأصل الزكى وان لم يكن هناك ما يؤيده على الاطلاق ، ولم يستطع بنو عباد \_ ولا متملقوهم \_ أن يقيموا البرهان على صحة ما يزعمون ، بل كان كل ما يربط الأسرة بملوك الحيرة القدماء هو انتماء الجماعتين الى قبيلة لخم اليمنبة ، غير أن فرع تلك القبيلة \_ الذي زعموا انه قد خرج منه بنو عباد \_ لم ينزل الحيرة أبدا ، بل سكن العريش من تخوم مصر ، كما استقر بعضه في كورة « حمص » من بلاد الشام (٥) ، ولم يستطع بنو عباد أن يرقوا بنسبهم حتى يلتقى بملوك الحيرة بل كل ما في الأمر أنهم وصاوا به الى « أبى العطاف نعيم » الذي كان قد وفد الى الأندلس برفقة « بلج » قائد جند حمص الذين نزلوا قرب اسبيلية ، ثم استقر أبو العطاف في قرية « يومين » من أعمال « طشانة » على شواطي، الوادي المفنصدين المجدين الذين عملوا في هدوء وأناة على اخراج الأسرة من ماضيها المظلم ، وكان اسماعيل \_ أبو قاضينا هذا \_ أول من رفع مكان أسرته ، وهو الذي خط لاسم بني عباد سطرا في صفحة أشراف اشبيلية الذهبية (٦) .

ولقد جمع اسماعيل في آن واحد بين الفقه والقضاء والسيف ، فقاد كتيبة من حرس هشام الناني ، ثم صار امام مسجد قرطبة الجامع ، ثم تولى قضاء أسبيلية ، وعرف بالمعيته وحكمته وصواب رأيه وصرامته ، وقرن ذلك كله بالصلاح والنقوى ، فلم يحدث قط أن قبل هدية من

السلطان أو أحد من الوزراء رغم اضطراب البلد اذ ذاك بالفساد الشامل · كذلك كان كريما الى حد الاسراف ، فوجد القرطبيون المنفيون عنده

كرم الضيافة ، فلا جرم أن هو استحق لكل تلك الخلال أن يلقب بأنبل رجال المغرب ، ثم مات سنة ١٠١٩ م [ = ٤١١ هـ ] أى قبيل الحقبة التي نتكلم عنها بقليل (٧) •

ولعل ابنه القاسم كان ضريبه فى العلم وان لم يماثله فى المروءة ، بل كانت نغلب عليه الأنانية ويتملكه الطمع ، ودل أول عمل له على الجحود اذ ما كاد أبوه بموت حنى تطلع لولاية القضاء من بمده فى الوقت الذى كان فيه هناك من يبزه ويفضله ، وقد نجح فى تولى هذا المنصب الذى كان يتطلع اليه بفضل ندخل الأمير قاسم (٨) بن حمود اذ كان كاتبه ، وسنرى كيف كان نفديره لهذه المنة عليه وكيف كانت مجازاته اياها ٠

لقد عرض أولو الحل والعقد حكومة أشبيلية على « أبى القاسم » الذى أدرك الدوافع التى حركتهم للاقدام على ذلك العمل ، فأبدى تمنعا فى قبول هذا السرف العظيم الا بعد أن يضموا اليه جماعة يختارهم هو بنفسه ليكونوا وزراءه ومشيريه حرصا على ألا يستبد بأى أمر وحده وألا يفطع أمرا دون رأيهم ، فقبل الأشبيليون طلبه ازاء اصراره هذا ، ثم سألوه أن يسمى لهم أولئك الزملاء الذين يريدهم فسمى لهم طائفة من أبرز الاسر أمال « الهوزنى » و « ابن حجاج » وغيرهما ممن يعدون فى الواقع صنائعه ، أو ممن يميلون اليه أشباه « محمد بن يريم » من قبيلة « ألهان » ، و « أبى بكر الزبيدى » اللغوى النابه الذكر مؤدب هشام (٩) التانى •

ولما فرغ أبو القاسم من ذلك أخذ نفسه بتكوين جيش له انخرط تحت لوائه فيه كتير من الجند العرب والبربر الذين تسارعوا الى صفه بفضل أعطياته ، كما اشترى عددا وفيرا من العبيد ودربهم على فنون الحرب (١٠) .

كذلك جرد حملة الى الشمال قادها بنفسه ، ومن المحتمل أن يكون قد ساهم معه فيها بعض الأمراء ، وتمخضت هذه الحملة عن زيادة جيشه ، اذ حاصر فى هذه المرة حصنين يقعان الى الشمال من « بازو » يواجه أحدهما الآخر ويقومان على يفاع من الأرض ويفصلهما عن بعضهما أحد الأخوار ، ويعرفان بحصنى « الأخوين » ، وهو اسم لا يزال باقيا الى اليوم فى التسمية المعروفة باسم « الأفوين » (١١) وكان ينزلهما جماعة من النصارى الاسبان ممن عقد أسلافهم معاهدة مع القائد موسى بن نصير حينما فنح « بازو » ، أما فى الوقت الذى نتكلم عنه فالظاهر أنهم لم يكونوا يتبعون ملك ليون ولا أى أمير مسلم •

استولى القاضى [ أبو القاسم ] على هذين الحصنين وأرغم ثلاثمائة من المدافعين عنهما على العمل فى خدمته (١٣) ، فأصبح منذ ذلك الحين تحت امرته خمسمائة فارس ، وتوفر لديه عدد من الجند كان كافيا لشن الغارات على أراضى جيرانه (١٤) ، ومع ذلك كله لم يكن القاضى قد بلغ من القوة الدرجة الني تمكنه من الدفاع عن اضبيلية ضد أي هجوم جدى .

ولقد ثبت هذا للعيان سينة ١٠٢٧ م [ = ٤١٨ هـ] حين قام الخليفة « يحيى بن على الحمودى » \_ أمير بربر قرمونة \_ ومحمد بن عبد الله بمحاصرة أشبيلية (١٥) التى كان أهلها أضعف من أن يقاوموا يحيى طويلا ، وما لبنوا أن شرعوا فى مفاوضته وأعلنوا استعدادهم للدخول فى طاعته على آلا يدخل البربر المدينة ، فقبل يحيى شروطهم ، لكنه طلب منهم أن يسلموه بعض أبنائهم رهينة عنده دليلا على اخلاصهم فى صدق دعواهم ، فدب الذعر فى المدينة من جراء هذا الطلب ، وأنكر كل أشببلى على نفسه أن يسلم ابنه للبربر الذين قد يقتلونه لأدنى شبهة تحتك فى صدورهم ، أما القاضى فكان هو وحده الذى لم يتردد فى الاستجابة فى صدورهم ، أما القاضى من سعة النفوذ ، فلا عجب ان قنع يحيى [ بن على ] الخليفة الذى كان يعرف ما يتمتع به ذلك القاضى من سعة النفوذ ، فلا عجب ان قنع يحيى [ بن على ] بهذه الرهينة المفردة .

أدى هذا العمل المنطوى على الاخلاص الى زيادة محبة القوم للقاضى الذى أمن منذ ذلك الحين جانب الأشراف والخليفة على السواء ، وكان القاضى قد اعترف فى الظاهر بسلطان يحيى ، وتراءى له أن الفرصة قد واتته للانفراد بالحكم •

کان القاضی قد صرف من مجلس المتسورة بعض أنصاره كالحجاج والهوزنی ، ولم يبق معه سوی الزبيدی « وابن يريم » ، لكنه ما لبن أن صرفهما هما أيضا فنفی الزبيدی (١٦) ، وساق الحجابة الی رجل من أوضاب ضواحی اشبيلية اسمه « حبيب » ، وهو رجل متقلب وان كان ذكيا نشيطا شديد النفانی لما فيه خير مولاه (١٧) .

وطمع القاضى بعدئذ فى بسط رقعة أملاكه بالاستيلاء على « باجة » النى قاست العذاب فى القرن التاسع من جراء الفتنة بين العرب والعلوج ، والتى أصابها النهب والدمار فى الأيام الأخيرة على أيدى البربر الذين انسابوا فبها يسلبون ويحرقون كل ما يصلمون معند الله بن الأفطس » تجديدها ، غير أن خبر ذلك المسروع ترامى الى سمع « عبد الله بن الأفطس » أمر بطليوس ، فأنفذ اليها الجند بقيادة ابنه محمد الذى خلفه وسمى « بالمظفر » •

لم يكد اسماعيل بن القاضى يقف أمام أسواد « باجة » على رأس جبس أسبيلية وجيش « قرمونة » الذى كان حليف أبيه حتى كان جند « المظفر » قد تم لهم الاستيلاء عليها ، فبادر اسماعيل فى لحظته بمحاصرتها وشرع هو وفرسانه فى نهب القرى الواقعة بين « يابرة » والساحل ، وعلى الرغم من النجدة التى تسلمها محمد بن الأفطس من « ابن طيفور » أمير « مرتلة » الا أنه كان عاثر الجد فقد فقد أحسن محاربيه ووقع هو ذاته فى أبدى أعدائه الذين بعنوا به الى « قرمونة » •

قوى ساعد القاضى وحليفه بما أحرزا من الانتصارات ، فلم يعد الأمر قاصرا على شن الغارات على نواحى « بطليوس » بل تجاوزتها الى أرباض قرطبة التى اضطرت حكومتها الى اصطناع بربر شذونة ، لكن لم تنقض فترة وجيزة حتى عقد الصلح – أو الهدنة – مع بنى الأفطس ، وحسنذاك أطلق سراح محمد من أسره برضاء القاضى وتم ذلك فى مارس وحسنذاك أطلق سراح عحمد من أسره برضاء القاضى وتم ذلك فى مارس

مضى أمر قرمونة وأفضى الى محمد [ بن عبد الله بن الأفطس ] بأنه قد أصبح حرا ، وأشار علمه بالانطلاق الى أشبيلية ليشكر القاضى الذى كان محمد شديد المقت له ، فأبى ، ورد على البربرى أنه يؤثر البقاء فى الأسر على الذهاب الى هذا الرجل وشكره ، فلم يشأ أمير قرمونة أن يجرحه فى شعوره ولم يلح عليه فيما طلبه منه ، بل بعث به الى بطليوس معظما التعطم اللائق به ،

وبعد ذلك بأربع سنوات ، أعنى سنة ١٠٣٤ م [ = ٤٣٦ ه ] انتقم عبد الله من الافطس لنلك الاهانات التى لحقته انتقاما بعيدا عن النسرف ، اذ أذن للقاضى أن تسير جبوشه بقيادة ولده اسماعيل عبر بلاده وهى ماضية في اغارتها على مملكة ليون ، بيد أن اسماعيل لم يكد يصل الى ممر غبر بعيد عن الحدود الليونبة حتى فاجأه ابن الافطس فهلك كتير من جند أشبيلية ، وقتل البعض منهم أثناء الفرار على يد الفرسيان الليونيين ، ونجى اسماعبل في طائفة ضئبلة من رجاله من تلك المذبحة ، كما صادفوا أشد أنواع الحرمان وهم ماضون شطر مدينة « لشبونة » الواقعة على الحدود الشمالية من ممنلكات أبيه •

أصبح القاضى منذ ذلك الحين ألد عدو لأمير بطلبوس (١٨) ، لكن ليس بين أيدينا تفاصيل الوقائع التي جرت ببنهما بعدثذ ، ولا شك أنه لم يكن لهذه الوقعة من نتائج هامة في تاريخ اسبانيا الاسلامية أكتر مما كان لحادثة أخرى ذات وجه آخر سنتكلم عنها حالا •

لقد قلنا أن القاضي اعترف بسلطان « يحيى بن على » الخليفة

الحمودى ، الا أنه كان اعترافا اسسميا فقد استبد القاضى بالحكم فى أشبيلية دون أية رقابة عليه ، وكان يحيى أضعف من أن يحمله على مراعاة ما له من الحقوق عليه ، ثم أخذ هذا الوضع فى التغير بالتدريج ، اذ عمل يحبى على اجتذاب جبيع زعماء البربر الى صفه ، وأصبح فى الواقع ضد ما كان عليه أولا ، اذ صار زعيم الحزب الافريقى بعد أن كان له من ذلك الاسم فقط ، ولما كان قد نصب معسكره العام فى « قرمونة » التى استنزل منها محمد بن عبد الله (١٩) فقد أخذ يهدد كلا من قرطبة وأنبيلية على السواء (٢٠) .

أوحت سندة الخطر اذ ذاك الى القاضى بفكرة وطنية خطيرة لم يكن الطمع هو الباعث علبها ، ذلك أنه رأى ضرورة اتحاد العرب والصقالبة تحت قيادة زعيم واحد للحيلولة بين البربر ـ الذين توحدت صفوفهم ـ وبين معاودة فتح البلاد التي فقدوها ، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة المنلى للحفاظ على البلد وتجنب الأخطار التي قاساها من قبل .

كان القاضى يحس بضرورة تلك الوحدة فرغب فى تأليف عصبة كبرى تضم جميع خصوم الافريقيين ، وطمع فى الوقت ذاته أن يكون هو رئيسها ، وان كان يدرك أن هناك عقبات جمة تعترضه لابد له من يخطيها ، ذلك أنه كان يعرف أن كبار الصقالبة ووجوه العرب وأشراف قرطبة يرون فى توليته عليهم امتهانا لكرامتهم ومساسا بهم ، لكنه لم يدع أمنال هذه الاعتبارات تتغلب عليه مخافة أن يتسرب اليأس الى همته ، وكان يدرك أن الظروف أكبر معين له ، لذلك صمم أن يمضى قدما فى تحقيق مشروعه ، وسنرى كيف تم له ذلك ،

#### \*\*\*

قلنا آنفا ان الخلبفة المنكود \_ هنساما النانئ \_ كان قد هرب من قصره زمن حكومة سلبمان ، وقلنا ان الدلائل تجمع على أنه مات فى آسيا مجهولا من الناس غبر معروف لأحد ، الا أن الشعب كان شديد التعلق بالأسرة الأموية التي أتاحت له الرخاء والمجد ، فرفض أن يذهب مذهب القائلين بموت هذا الخليفة أو يصدق ما يضبعون ، بل أخذ يتلقف فى شعره وضوق الانساعات العجيبة المنعلقة بمصيره ، فظهر فريق من الناس حذفوا رواية التفاصيل الدقيقة عن رحلة هشام فى آسيا ، وزعموا فى بادىء الأمر انه سافر الى مكة حاملا معه كيسا من النقود والأحجار الكريمة ، غير أن حرسه السود اغتصبوه منه ، فقضى يومين وليلتين سويا لم تذق غير أن حرسه السود اغتصبوه منه ، فقضى يومين وليلتين سويا لم تذق عيناه فيهما النوم ولا دخل طعسام جوفه حتى قيض الله له أن يصادف خزافا رآه فاشفق عليه وسأله : « أتحسن عمل الطين يا فتى ؟ » فقال :

« نعم! » ، فقال الخزاف « ان تعجنه وافقتك على درهم وقرصة » ، فقال له هنمام : « عجل القرصة فانى جائم!! » ٠

وظل هسام مدة من الزمن يعمل عند الخزاف رغم عدم اتقانه الصنعة ، ثم ما لبت القلق أن تسرب الى نفسه ، وكان فى غاية الفقر والاملاق ، فترك المكان وخرج حيت صادف قافلة كانت فى طريقها الى فلسطين ، فانضم اليها ورافقها حتى بلغت بيت المقدس فأقام به ما شاء الله أن يقيم هناك ، حتى جاء يوم كان يتجول فيه فى طرقاتها فتوقف أمام دكان حصرى منهمك فى عمله فسأله الحصرى : « كأنك تحسن هذه الصناعة » فقال : « لا » فقال الحصرى : « هل لك أن تقيم عندى تناولنى الحلفاء وأجعل لك أجرة على ذلك ؟ » فقبل هشام عرضه مسرورا ، وعمل الحلفاء وأجعل لك أجرة على ذلك ؟ » فقبل هشام عرضه مسرورا ، وعمل حتى أتقن صناعة الحصر ، وانقضت عليه بضع سنوات وهو مقيم حيث هو ثم عاد بعدها الى اسبانيا (٢١) فى مايو ١٠٣٣ م [ = ٢٥٤ هـ ] فذهب ثم عاد بعدها الى اسبانيا (٢١) ثم مضى الى « المرية » عام ١٠٣٥ [ ٢٧٤ هـ ] ، غير أن الأمير زهيرا ما لبث أن أخرجه من بلاده فمضى الى قلعة رباح وأقام فيها (٢٣) ،

وعندنا أن هذه القصة التى آمن الشعب بها كل الايمان وصدقتها العامة كل التصديق لا تصبح فى الأذهان مطلقا ، وأن حقيقة الأمر تتلخص فى أنه فى الوقت الذى كان يحيى يهدد فيه أشبيلية وقرطبة كان يوجد بقعلة رباح حصرى اسمه « خلف » ، شديد الشبه بهشام ، وان لم يكن ثم ما يؤكد أنه هو الخليفة ذاته ، حتى ان الموالى الأمويين وفيهم المؤرخان ابن حزم وابن حيان ممن يهمهم الاعتراف بهشام المزعوم أنكروا أشد الانكار ما يقوله القوم وسموه بالخديعة الكبرى •

على أية حال استدت المطامع بخلف [ الحصرى ] حين أكثر الناس فى أحاديثهم عن شدة شبهه بهشام النانى ، كثرة أدت به الى أن يدعى أنه هو السلطان ، وصدقه أهل « قلعة رباح » لجهلهم جميعا أصله ، والأعجب من ذلك أنهم ولوه عليهم وثاروا على أميرهم « اسماعيل ابن ذى النون » أمير طليطلة الذى نهض اذ ذاك لحصارهم فلم يقاوموه طويلا ، واضطروا الى اخراج « هشام » المزعوم من بلدهم والعودة الى طاعة مولاهم القديم (٢٤) .

الا أن دور خلف لم ينته بل بدأ من جهديد ، اذ ما كاد قاضى أشبيلية يسمع بخبر عودة هشام حتى شرع يفكر فيما قد يستطيع الانتفاع به من هذا الرجل لو أنه استقدمه الى أشبيلية ، ولم يكن يعنيه قيد شعرة أن يكون « خلف » هذا هو هشام النائى نفسه أم غيره ، بل كان كل ما يرجوه أن يكون الشبه بينهما قويا جدا حتى لا يلقى هو عناء فى

الزعم بأنه الخليفة الراحل ، واذ ذاك يسهل عليه تأليف عصبة باسمه لمقاومة البربر ، وهي العصبة التي يصبح القاضي عصبها ومحركها باعتباره وزير الخليفة ، ومن ثم استدعى الدعى للاقامة في أسبيلية ووعده بمساعدته ان ثبت ما يقوله من أنه هو هشام الناني •

لم يتوان الحصرى عن المبادرة بالذهاب الى أشبيلية حيث عرضه القاضى على حريم هشام ، ولما كن قد لقن ما سوف يقلنه فقد انعقد اجماعهن على أن هذا الرجل هو الخليفة السابق نفسه ، وحينذاك ركن القاضى الى شهادتهن وكتب الى مجلس المشورة بقرطبة والى شيوخ العرب وزعماء الصقالبة يعلن اليهم وجود هشام عنده ويدعوهم لامتشاق السيف تأييدا لحقه (٢٥) •

وآتت هذه الخطة خير النتائج فقد اعترف بهشام وسلطانه كل من محمد بن عبد الله أمير قرمونة المخلوع الذى ألقى عصما التسيار بأشبيلبة (٢٦) وعبد العزيز أمير بلنسية و « مجاهد » أمبر « دانية » والجزائر الشرقية وأمير طروشة (٢٧) •

واشتدت حماسة أهل قرطبة حين علموا بأن هشاما لا يزال حيا يرزق ، غير أن أميرهم أبا الحزم [ جهور بن محمد ] بن جهور لم يصدق ما زعمه القوم ، وكان حريصا على ألا يفلت الأمر من يديه فلم يخدع بما أرجف به الناس ، لكنه أدرك ألا قبل له بمقاومة ارادة الشعب ، ورأى ضرورة اتحاد العرب والصقالبة تحت رياسة أمير واحد ، لكنه خاف أن يعاود البربر مهاجمة قرطبة ، ومن ثم لم يعارض رغائب مواطنيه وسمع للقوم في نوفمبر ١٠٣٥م [ = ٤٢٧ هـ ] بتجديد البيعة لهشام (٢٨) .

فى هذه الأثناء كان الحزب العربى الصقلبى يدعو فى كل مكان الى حمل السلاح ضد يحيى الذى كان يحاصر اذ ذاك أشبيلية مخربا ما حولها ، والذى أجمع عزمه على انزال أشد الانتقام بهذا القاضى الداهية ، وكان يحيى فى محيط من الخونة اذ كان بربر قرمونة الذين حملهم على الانخراط تحت لوائه شديدى التعلق بأميرهم السابق فكاتبوه ، ثم عمد بعض أولئك البربر فى شهر أكتوبر ١٠٣٥م [ = ٤٢٧ ه ] الى التسلل خفبة الى أشببلبة فلما بلغوها أفضوا الى القاضى والى الأمير محمد بن عبد الله أنه من اليسبر عليهما مباغتة الأمبر يحيى لأنه لا يفيق من سكره ، وفى الحال عزم القاضى وحليفه على اغتنام هذه الفرصة حيث خرج اسماعيل ابن القاضى على رأس الجيش الاشبيلى وفى صحبته محمد بن عبد الله ، ولما أرخى الظلام سدوله بقى هو ومعظم جنده فى مخبأ بعيدين عن الأعين ، وأنفذ أرخى الظلام سدوله بقى هو ومعظم جنده فى مخبأ بعيدين عن الأعين ، وأنفذ أتيبة للزحف على «قرمونة » مؤملا اخراج يحيى من القصر •

ونجحت خطة اسماعيل فقد كان يحيى منصرفا الى الشراب حين أخبروه بقدوم الأسبيليين ، وسرعان ما غادر مجلسه قائلا : « وابياض بختى ٠٠٠ الليلة ابن عباد زائرى » • ثم دعى رجاله لحمل السلاح فاستجاب القوم لأمره وما لبث أن خرج من المدينة مستصحبا ثلاثماثة فارس ، واشتدت به الحميا فكر بغتة على الأعداء دون أن يرتب صفوفه للقتال ، فلم يستبنالأشباح فى الظلمة •

أدى هذا الهجوم الفجائى الى شىء من الاضلطراب فى صلفوف الأشبيليين ، الا أنهم استبسلوا فى صله ، حتى اذا اضطروا الى الارتداد تقهقروا شطر الناحية الموجود بها اسماعيل ، واذ ذاك غطى الحين على بصر يحيى فقد انقض عليه اسماعيل بمن معه من نصارى « الأخوين » وقضوا على أعدائهم ، وكان يحيى نفسه بين القتلى ، وما كان لمعظم رجاله الا أن يشاطروه مصيره لو لم يحل محمد بن عبد الله دون ذلك فقد التمس من اسماعيل الابقاء على أولئك التعساء قائلا له ان أغلبهم من بربر قرمونة الذين أكرهوا على العمل في خدمة ذلك الطاغية .

نزل اسماعيل على رجائه وأمر رجاله بالكف عن تتبعهم ، ولم يكه هذا الأمر يصدر حتى اعتلى محمد بن عبد الله صهوة جواده وخب به قاصدا قرمونة لاسترداد امارته ، فأراد سودان يحيى الذين استولوا على أبواب المدينة منعه من دخولها الا أنه استطاع بمعونة الأهالي من اقتحامها من عورة في السور ودخل قصر الأمير يحيى ، وأباح نساءه لأبنائه ، واستحوذ هو على جميع ما بالقصر من مال ومتاع ، وقد ثم ذلك كله في نوفمبر من الحري ١٠٣٥ م و وحد الحري ١٠٣٥ م و الحري المحري الحري المحري الحري الحري الحري المحري المحري الحري الحري المحري المحري المحري المحري الحري المحري المحري

طغت على قرطبة موجة من الفرح حين ذاع خبر هلاك يحيى ، كما سبجد الفاضى لله شكرا حين تناهى اليه هذا النبأ ، وفعل فعله جميع من كانوا حوله اذ ذاك ، اذ لم يعد ثم شىء يخسساه الناس من جانب بنى حمود (٢٩) .

غير أن أهل مالقة استخلفوا عليهم ادريس أخا يحيى ، لكن الوقت كان أفصر من أن يمكنه من استمالة زعماء البربر اليه بالعطايا والعهود ، وعجز عن أن يخضع الجزيرة الخضراء التى بايع العبيد السود فيها أخاه محمدا بالخلافة (٣٠) ، فلما رأى القاضى أن الظروف مواتية له أراد أن يقيم هو وهشام الثانى المزعوم فى القصر الخليفى بقرطبة لولا اصرار ابن جهور على آلا يدع الحكم له اذ نجح فى اقناع مواطنيه بأن الخليفة المنصوب ليس الا دعيا أفاقا ، كما أبطل ذكر اسم الخليفة هشام الثانى من الصلاة العامة ، ومن ثم وجد القاضى أبواب المدينة مغلقة فى وجهه حين بلغها ، واضطر للرجوع من حيث جاء لقلة من تحت يده من الجند اللازم بلخضاع مثل هذه المدينة العظيمة (٣١) ،

صحم القاضى اذ ذاك على قتال الأمير الصقلبى الوحيد الذى أبى الاعتراف بهشام الثانى وهو « زهير » أمير المرية الذى كان أميل بطبيعة الحال الى ابن حمود ، وذلك بفضل الخليفة القاسم الذى أراد استمالة العامريين اليه فأقطعهم الاقطاعات الجمة ، فلما نودى بادريس خليفة بادر الى الاعتراف (٣٢) به زهير الذى لما رأى أنه مهدد بالخطر من ناحية القاضى حالف « حبوسا » الغرناطى ثم خف على رأس رجاله ورجال حليفه لصد الجيش الأشبيلي الزاحف عليه ، وأرغمه على الارتداد (٣٣) .

ومن الجلى أن القاضى قد أفرط فى النقة بقواته، وكان يخسَى اللحظة التى تقوم فيها جيوش المرية وغرناطة هى الأخرى بدورها فتغزو مقاطعة السبيلية •

ويشاء حسن طالعه ويمن نجمه أن تساعده المقادير التي كانت في خدمته على الدوام فخلصته من عدويه واحدا أثر الآخر .

## الفصل الثماني

#### الصراع بين صوويل اليهودي وابن عباس

الكلام عن صمويل بن لبغى اليهودى وكفاءته ، استقدامه للكتابة بديوان حبوس فى غرناطة بعد موت الوزير أبى القاسم ، ارتقاؤه الى مرتبة الحجابة وثناء الناس عليه ، صفات صمويل وخدمات لليهود ، ابن عباس وزير أمير المرية يغار منه ويحقد عليه ، كراهية ابن عباس للبربر ، باديس بن حبوس يخلف أباه ، ابن عباس يفسد ما بين غرناطة والمرية ويرفض نصيحة بلجين البربرى فى اصلاح ذات البين ، الحرب بين غرناطة والمرية ووقوع ابن عباس فى أسر حبوس وسجنه ثم مقتله ، فرحة صمويل بزوال ابن عباس .

#### الصراع ببن صمويل اليهودي وابن عباس

كانت مقاليد الأمور في غرناطة والمرية أثناء الحقبة التي نتكلم عنها في يد رجلين يتنازعان الشهرة ،، وان انطوى صدر كل منهما على المقت الشديد للآخر ، وأعنى بهما ابن عباس العربي وصمويل اليهودي .

فأما « صمويل هاليفى » الربانى المعروف « بابن نغديلة » فقد ولد بقرطبة ودرس بها التلمود على يد الربانى « هنخ » حاخام الطائفة اليهودية بها ، كما اهتم بدراسة الأدب العربى وألم بمعظم علوم الوقت اذ ذاك ، وأصاب حظا عظبما من كل ذلك ، ولم يكن مم ايشغله بعد هذا سوى حانوت عطارة صغير افتتحه أولا فى فرطبة ثم انتقل الى « مالقة » التى نزح البها بعد استيلاء بربر سليمان على العاصمة • وظل مقبما بها حنى واتته الفرصة السعيدة فانتشلته من هذا العمل التافه •

کان حانوت هالیفی علی کئب من حصن تابع لأبی القاسم بن العریف وزیر حبوس ملك غرناطة ، و کنیرا ما كان أهل تلك الناحیة ـ وهم أمیون ـ یکتبون الی مولاهم فكان لابد لهم من التردد علی صمویل لکتابة رسائلهم التی كانت تنال اعجاب الوزیر لما هی علیه من روعة البلاغة والاناقة اللفظیة ، تعطرها زهرات البیان العربی .

وحدث أن قدم الوزير الى مالقة واغتنم الفرصة واستفسر من أهلها عمن يكون محرر هذه الرسائل فلما عرف أنه ذلك البهودى استقدمه اليه وقال له:

« ما يليق بك المقام بالحانوت ، انما مقامك ومكانك عند أقدام سرير الملك ، أستكتبك فتكتب !! » •

واستجاب له صمویل ، واصطحبه الوزیر معه الی غرناطة حین رجع الیها ، وازداد تقدیر ابن العریف له ، وما تباحث معه فی شأن من شئون الدولة الا تكتنفت له فیه نواح من الذكاء النادر فی الحكم الصحیح علی الرجال والأعمال ، كما تبدی له صدق نظرته ، حتی لیقول أحد المؤرخین الیهود « ان جمیع ما یصدر عن صمویل من الآراء یبدو و كأنه الهام » ، ومن ثم كان الوزیر دائم الأخذ بآرائه والثناء علیها ، فلما أقعده المرض وشعر بدنو أجله قال لمولاه الذی خف لزیارته وقد أوقع فی یده اذ لم یدر

الى من يعهد بالوزارة ان وافت ابن العريف المنية وهو الوزير المخلص غقال له :

« ليس ما عهدت عندى من الرأى برأيى يا مولاى ، انما أنا فيه تبع لكاتبى صمويل اليهودى ، فاجعله قبلتك يكن لك وزيرا وأبا حنونا ، وليساعدك الله » •

ونزل الملك حبوس على مشورة وزيره واستقدم صمويل الى القصر واتخذه كاتبا ومشيرا (١) ·

ربما لم يحدث في أية امارة أخرى ما حدث في هذه الامارة من أن يباشر الوزارة رجل من اليهود ، وأن يلقب بالوزير والمشير ، على الرغم من أنه طالما حظى اليهود بالقرب من بعض الحكام المسلمين الذين كانوا يؤثرون أن يكلوا اليهم ادارة الشئون المالية على وجه الخصوص ، لكن لم يحدث قط أن بلغ التسامح الى الدرجة التي يوكل فيها منصب المجابة الى أحد اليهود ، فأن صح ذلك فلا يصح الا في غرناطة التي كانت زاخرة باليهود حتى لقد تألف الناس على تسميتها « بمدينة اليهود » (٢) الذين طالما تدخلوا في شئون الدولة ، يساعدهم على ذلك ما هم عليه من الثراء والقوة البالغة ، ومجمل القول انهم وجدوا في غرناطة أرض المعاد أو على الأقل ه من الصحراء والسلوى وصخرة حوريب » \*

كذلك يمكن تفسير ارتقاء صمويل بطريقة أخرى تلك هي أنه لم يكن من اليسير على ملك غرناطة أن يجد له حاجبا ، فالواقع أنه كان لا يستطيع أن يكل هذا المنصب الخطير الى أحد من البربر أو العرب لأن القوم في تلك الأيام كانوا يميلون لأن يكون الوزير أديبا كبيرا حتى يضع الرسائل التي يبعث بها الأمير الى غيره من الأمراء ، وكانت تكتب في نشر مسبجوع وبأسلوب بالغ الروعة ، وكان ملك غرناطة أشد القوم اهتماما بالكفاءات التي من هذا القبيل ، وهو في ذلك يشبه رجلا قد واتته النعمة على كبر وعلى غير انتظار فحاول أن يظهر بمظهر العظيم ، ولما كان حبوس تصف بربرى فقد عمل كل جهده على اخفاء تلك الناحية فيه ، قراح يشجع الأدب ، ويظهر الميل اليه والى الأدباء ، ثم ادعى بأن الأمة التي شرح منها ... وهي صنهاجة ... ليست بربرية بل هي عربية (٢) النبعة ، فراء ومن ثم بذل غاية وسعه للبحث عن وزير لا يقل عن وزراء جيرانه ،

لكن أني له به ؟ وكيف يجده ؟ ٠

ان قومه من البربر يحسنون القتال ويجيدون الاستيلاء على المدن ولا يجادون في تخريبها وتدميرها ، لكنهم عاجزون عن كتابة سطر واحد

صحيح بلغة القرآن ، كما أنه هو نفسه لا يستطيع أن يعهد بالوزارة الى العرب الذين كانوا لا يرون عارا أن يخونوه ويسقطوه ·

اذن يحق لحبوس \_ فى هذه الظروف \_ أن يعد نفسه قد حصل على كنز ثمين اذ أتيم له أن يجد رجلا \_ وان يكن يهوديا مثل صمويل \_ يشهد له علماء العرب أنفسهم بتمكنه غاية التمكن من لغتهم الرائعة ، ثم انه \_ مع عطفه الشديد على أبناء ملته \_ لم يخطىء القصد مطنقا وهو يكتب الى المسلمين اذ كان يكثر من اقتباس العبارات الدينية التى ألفوا استعمالها (٤) ، لذلك لم يجد حبوس غضاضة فى رفعه الى مرتبة الحجابة ، بل ان العرب أنفسهم ذكوا هذا الاختيار واعترفوا \_ على الرغم منهم \_ بأنه من ذخائر العبقريات .

والحق أنه كان غزير العلم ، واسع المعرفة ، ملها بالرياضة والمنطق والفلك (٥) ، متقنا لما لا يقل عن سبع (٦) لغات ، أضف الى هذا مبالغته في العطف على الشعراء وأهل الأدب عامة ولم يقصر عن مدهم بعطاياه جزاء مدحهم اياه والاشادة به ، حتى لقد قال فيه الشاعر المنفتل الأبيات التالية التي لا يذكرها المسلمون الا متبرئين منه ومستعيذين بالله ، ومنها قوله :

أجامع شسمل المجسد وهو مشتت ومطلق شخص الجود وهو من الأسرى

فضلت كرام النساس شرقا ومغربا كما فضل العقيان بالخطر القطرا

وان فرقوا بين الضللة والهدى لما قيساوا الاأناملك العشرا (٧)

أما الأمر الذي عجز العرب عن ايفاء صمويل حقه فيه فهو خدماته التي أداها للأدب العبرى ، وهي خدمات جليلة ، فقد وضع مقدمة للتلمود وألف اثنين وعشرين كتابا في النحو ، كان من أوسعها انتشارا وأبرزها كتاب « الكنز » الذي عده أحد من لهم القول الفصل في هذا الموضوع وكان على دين صمويل وعاش في القرن الثاني عشر – أقول انه اعتبر كتاب « الكنز » هذا فوق جميع الكتب التي تبحث في النحو .

كذلك كان صهويل شاعرا حاكى المزامير وأمثال سليمان وسفر الجامعة وبعض أسفار التوراة ، ولما كانت تلك الأشعار تزخر بالكنايات والأمثال الغريبة والاصطلاحات والتعابير النادرة المقتبسة من الشعراء القدامي فقد كانت صعبة الفهم حتى ان كثيرا من أعظم علماء اليهود كانوا

لا يسستطيعون ادراك مراميها دون الاستعانة بالشروح (٧) ، لكن كان التخصص والبحث اذ ذاك شائعين في الأدب العبرى كما هو الحال في الأدب العربي الذي اتخذه صمويل مثالا يحتذيه وكان الغموض يعد اذ ذاك حسنة آكثر مما يعد عيبا ٠

كذلك كان صمويل يعطف عطفا أبويا على شباب اليهود الباحثين فبسط يده للمملقين منهم بما يكفيهم ، واستخدم جماعة من الكتاب ينسخون له « المشنا » و « التلمود » وراح يهب هذه المخطوطات الى العلاب العاجزين عن شرائها ، ولم تقتصر أفضاله على أبناء دينه من الاسبان وحدهم بل شملت أيضا من كان في افريقية وصقلية وبيت المقدس وبغداد وغيرها من اليهود الذين عاشوا على رفده وعطاياه (٨) ، وأراد يهود ولاية غرناطة تقديم الدليل على تقديرهم اياه واعترافهم بفضله فخلعوا عليه سنة ١٠٢٧م [ ١٩٢١ هـ] لقب « نغيد » أي زعيم أو أمير يهود غرناطة •

ولما كان صمويل رجل دولة فقد جمع الى رجاحة العقل وجلائه:
الحزم والبصيرة النافذة، وكان من عادته ـ شأن السياسى ـ أن يتكلم قليلا
ويفكر طويلا، واستفاد من جميع الظروف استفادة عجيبة، فكان ملما
بطبائع الناس وميولهم وبالطرق التي يسلكها للتغلب عليهم وعلى شرورهم،
وكان الى جانب هذا أيضا رجل دنيا، فاذا كان في أبهاء قصر الحمراء
الرائعة بدى في غاية الرقة حتى ليحسبه الناظر اليه أنه ولد في مطارف
النعيم، فلم يكن ثم من يجاريه ذلاقة لسان في ادارة دفة الحديث، أو
بشاوه في اللطف، أو يبلغ مبلغه في الرقة وحلاوة الكلام، أو يجاريه
في اجتذاب محدثه اليه بفصل قريحته الوقادة وحججه القوية الناصعة،

ثم ان هناك أمرا نادرا عند من دفعهم الحظ الى ذروة الرفاهية والمرتبة السامية ، ذلك أنه لم يكن عند صمويل ما قد يكون عند أرباب النعمة الجديدة من التعاظم والغطرسة والزهو الأحمق ، وقد بلغ صمويل ما بلغ من المكانة عن استحقاق وذلك نتيجة حتمية للطف معشره وقربه من نفوس. الجميع وبعده التام عن التعالى •

أضف الى ذلك أنه لم يخجل من وضعه الأول ، ولم يعمد الى اخفائه ، بل كان يشير اليه في اعتزاز ويعلنه في بساطة الى من يعيبه (٩) ٠

وأما ابن عباس \_ وزير زهير أمير المرية \_ فكان هو الآخر رجلا بارزا ، ويقال انه امتاز بأمور أربعة لم يبزه فيها أحد ما ، تلك هى : الكتابة والمال الوفير والبخل المتناهى والعجب الشديد .

والنابت أن ثروته بلغت من الضخامة مبلغ الخيال ، اذ أربت على ثلاثة آلاف ألف دينار ، وقد أسرف في تأتيث قصره تأثيثا هو بالأمراء

أليق ، فكان غاصا بالخدم ، تضم حجراته خمسمائة جارية كلهن من ذوات الجمال النادر ، لكن أعظم ما يعجب به المرء هو أنه كان عند ابن عباس مكتبة ضخمة تضم رفوفها أربعمائة ألف كتاب ، هذا الى جانب عدد جم من الدفائر والكراسات ،

ولم يكن ينقص ابن عباس شيء من السعادة فكان جميلا ، في مبعة الشباب لا يجاوز النلاثين ربيعا ، وكان شريف المولد اذ هو أنصارى الأصل ، وكان يتقلب في مطارف النعمة ، ويترجم عما يريد في لفظ يسيل رقة وبلاغة ، فذاعت بين الناس شهرته الأدبية الا أنه لسوء طالعه لازمه الغرور الذي لم يكن له حد ولا نهاية مما أدى الى كثرة أعدائه ، وكان القرطبيون على الأخص ألد الكارهين له ، اذ حدث في ذات مرة أن قدم مع ذهير الى بلدهم فعامل أبرز رجالهم وأشرفهم أرومة وأرفعهم مكانة معاملة تنطوى على الزراية بهم والتحقير ، فلما حان وقت رحيله قال لهم :

ومن المحقق أن غروره قارب الجنون حتى لقد قال فى بعض قصائله ما معناه انه لو كان جميع الأنام عبيدا له لتمنى ما فوق الجوزاء فان بلغها استقلها ·

كما نظم البيت التالى الذى كان دائم الترديد له كلما جلس يلعب. الشطرنج:

عيون الحسوادث عنى نيسسام وهضمى على الدهر شيء حسرام

غير أن هذا التحدى المعيب للقدر أثار غضب أهل المرية على بكرة أبيهم فقام أحد الشعراء الجريئين وترجم عن رأى الناس فقلب الشطر الثانى من البيت وقال: « سيوقطنا قدر لا ينام » •

ولما كان ابن عباس عربيا خالصا فقد كان شديد الكراهية للبربر عظيم الازدراء للمهود ، ولعله كان لا يود عن صدق أن ينضم مولاه الى العصبة العربية الصقلبية لأن ذلك سوف يؤدى الى أن يصبح زهير فى المرتبة النانية بعد قاضى أشبيلية رئيس تلك العصبة ، وكان أشد ما يثير ضبق ابن عباس أن يرى مولاه يحالف بربويا استوزر له رجلا من اليهود يكرهه ، لذلك اتفق مع ابن بقنة (١٠) ـ وزير آل حمود ـ بمالقة على العضاء على صمويل ، فافترى عليه كثيرا من الوشايات لكنها لم تبلغه غايته ولم تحقق له اربته ، واذ ذاك حاول التضريب بين مولاه وبين ملك غرناطة بأن سأله النهوض لمعونة محمد أمير قرموئة عدو حبوس ، وجازت عليه الحيلة ،

لكن لم يلبث حبوس أن قضى نحبه فى شسهر يونيو ١٠٣٨ م [ = ٤٣٠ هو] تاركا وراءه ولدين أكبرهما « باديس » وثانيهما « بلجين » ، فمال البربر وفريق من اليهود لاستخلاف الأخير مكان أبيه ، على حين رغب العرب وبقية اليهود \_ ومنهم صمويل \_ فى أن يؤول الحكم الى باديس بن حبوس ، وكادت الفتنة أن تشب بين الجانبين لو لم يبادر بلجين بالتنازل لأخيه عن العرش من تلقاء ذاته ، واقتدى به أتباعه فبايعوا منله أخاء (١١) مثلما بايعه هو •

وبذل الأمير الجديد قصارى جهده في اعادة التحالف مع صاحب المرية الذي أعلى في النهاية أن سيتم الاتفاق على كل شيء عند اللقاء ٠

وخرج زهير في موكب ضخم رائع ووصل فجأة أمام أبواب غرناطة دون أن يستأذن صاحبها في عبور بلاده ، فكان عملا كريها أسخط « بادبس » لكنه كظم سخطه وبالغ في الترحيب بأمير المرية وأوسع على من معه في القرى والضيافة وخلع عليهم الخلع الجمة ، الا أن المفاوضة لم تفض الى شيء ما ، اذ لم يصل الأميران ولا وزراؤهما ( وكان صمويل لا يزال في الوزارة ) الى اتفاق ما ، أضف الى ذلك أن زهيرا كان تحت تأثير ابن عباس ومن ثم تعالى « باديس » تعاليا جرح كبرياء ، لذلك فكر ملك غرناطة في القصاص من أمير المرية جزاء سفهه لولا أن قام أحد ضباطه واسمه بلجين أيضا وحاول المحاولة الأخيرة في تهدئة الأمور واستقرارها واصلاح ذات البين فتسربل بالظلام ومضى الى ابن عباس وقال له :

- « اتق الله وصاحبك منقاد اليك ، وقد تعرفنا في تألفنا البركة ·
  - « وقدر بيننا مثل هذه النعمة التي كثر عليها حسادنا •
  - « ما الذي غركم من ابن عبد الله حتى تقاطعونا في رضاه ؟
    - « فأجيبوا أميرنا الى ما دعاكم اليه من الألفة » •
    - فرد عليه ابن عباس رد المستخف الهازى، بما يقوله ٠

ولما حاول البربرى استمالته بتقبيله والبكاء بين يديه قال له ابن عباس :

« دع القعقعة فليست تهولنا ، وكلامي لك الليلة مثل كلامي لك الأمس ٠٠٠٠ والله لا نزلتم الا على رضانا والا أعقبكم على ذلك ندامة » •

فنميز بلجين البربرى غيظا من قوله هذا وسأله : « يا هذا أو أرجع للجماعة فأحمل اليها ما تقول ؟ » •

فأجابه ابن عباس : « نعم ، وزد فيه ما شئت » •

وانصرف [ الضابط البربرى ] بلجين وقد استفزه الحنق وتملكه النضب وانقلب الى باديس ومشيخته فأخبرهم بما كان بينه وبين الوزير وصاح : « يا صنهاجة ٠٠٠ والله هذه احدى الكبر ، قوموا لدفاعها بالقوة والا فليست داركم !! » ٠

وشاركه أهل غرناطة حنقه ، وكان أشدهم تسعرا فى الغيظ بلجين أخو باديس ، الذى راح يزيد ضرام الحقد فى نفس أخيه وألح عليه أن يبادر الى اتخاذ ما ينبغى اتخاذه من اجراءات عنيفة لتأديب أهل المرية ، فوعده أخوه باديس بتحقيق سؤاله •

واذ كان لابد لزهير ... وهو منكفى الى بلاده ... من أن يس على كثير من الاوعار ، كما لم يكن ثم محيص له من عبور قنطرة « ألبونت » المسماة باسم البلدة المجاورة لها فقد أمر « باديس » بقطعها وأرسل رجاله لاحتلال الاحراج ، لكنه لما كان لا يحقد على زهير حقد أخيه عليه فانه لم يقطع الأمل بعد في عودة صديق أبيه القديم الى ما كان بينهما من الحلف والمعاداة ، وأجمع على أن ينفذ في السر من يحذر زهيرا بالخطر الكامن له ، ومن ثم وسط ضابطا بربريا ممن يعمل في جيش المرية ، فمضى ذلك الفارس ليلا الى زهير وقال له :

« أطعنى وقلدنى عارها وهون على نفسك هذا الحزن وخل عنها ، وتقدم الى قوادك الليلة فى الارتحال معك سرا ، واتخذ الليل جملا ، فلعلك تجاوز هذه الأوعار فتخرج من الورطة ، فأن القوم متى تبعوك فيها دخلوا من التغرير فيما خرجت عنه ، وتهيأ لك العطف عليهم بمجال فسيح يمكنك القتال فيه والتعلق ببعض حصونك » .

والظاهر أن زهيرا لم يجد غضاضة في الأخذ بهذا الرأى لولا أن صاح به ابن عباس وكان حاضرا المجلس قائلا « هذا وسواس أدخلك فيه الذعر ! » ، فأجابه الفارس : « ألمثل تقول هذا وقد نيفت على عشرين وقعة ٥٠٠ وأنت ما قرعتك قط وعوعة ٥٠٠ ستعلم عاقبة أمرك !! » ، ثم خرج مغضبا حانقا ٠

علم المتربصون لابن عباس ـ وهم كثر ـ ما كان من نبذه مشورة الفارس البربرى ، ولم يكن نبذه اياها عن اعتقاد فى خطئها بل لطعمه فى أن يلقى زهير مصرعه اذا نشب القتال ، وقالوا ان ابن عباس كان يطمع فى حكم المرية ومن ثم رغب أن يلقى « زهير » حتفه فى محاربته الغرناطيين ، وحينذاك ينجو ابن عباس بنفسه وينفرد بامارة المرية .

وليس من المستبعد أن يكون لهذا الاتهام نصيب من الصحة وسنرى

فيما بعد ابن عباس يمن على باديس بأنه نصب الشرك لزهير وأوقعه، فيه ٠

على أية حال أحدقت قوات غرناطة في صباح ٣ أغسطس ١٠٣٧ م [= ٤٢٩ هـ] بزهير فاستولى الذعر على جنده أما هو فلم تطر نفسه شعاعا بل راح يرتب من معه من السودان للقتال وكانوا زهاء خمسمائة رجل، وضم اليهم الأندلسيين، ثم أمر قائده، هذيلا [ الصقلبي ] بالنهوض مع الفرسان الصقالبة ومهاجمة العدو، فاستجاب له هذيل، لكنه لم يلبث أن سقط عن جواده وربما كان ذلك من طعنة أردته عن صهوته، أو من كبوة كباها حصانه، فابذعر أصحابه وانهزموا وهم في أشد حالات الفوضى و

فى هذه اللحظة بالذات غدر « السودان » بمولاهم زهير الذى كان شديد النقة بهم وانضموا الى العدو بعد أن نهبوا خزانة سلاح مولاهم الذى لم يبق الى جواره سوى الأندلسيين الذين كانوا على وجه العموم. أسوأ الجند ، فما لبوا أن فروا ، وفعل زهير فعلهم أن طوعا أو كرها ، ولما كانت قنطرة « ألبونت » مقطوعة وقد سد العدو الأوعار فقد انطلق الهاربون الى الجبال رجاء الاعتصام بها ، لكن تخطفت سيوف المتراطيين معظمهم أنى تقفتهم ، ولقى غيرهم حتفهم فى شعاب وعرة وكان ممن قتل « زهر » ذاته •

وسبق جميع الموظفين المدنيين الى الأسر ، فأمر « ياديس » بالابقاء عليهم وكان من بينهم ابن عباس ، الذى لم يكن ثم ما يخشى عليه ويضطرب من أجله سوى كتبه ، فدأب على الصياح استفسادا عما حل بها ، ثم التفت الى الجند الماضين به الى باديس وقال لهم :

الله الله في حمولتي ٠٠٠ قولوا لمولاكم باديس يحتاط عليها حتى
 لا تنخرم فان فبها دفاتر لا كفاء لها » •

فلما منل فى حضرة باديس قال مبتسما « يا أبا مناد ، ، أرأيت. أى كأس أدرتها لك على هؤلاء الكلاب ؟ » ، وأشار باصبعه الى الصقلب ، ثم نابع كلامه قائلا :

« أريد أن تتقدم الى في حفظ دفاترى فانها أهم ما على !! » ·

کان الأسرى من أهل المرية فى أثناء كلامه هذا ينفضونه بعيون ترميه بنرر الغيط منه والسخط علمه ، فصاح أحدهم سـ وهو القاضى ابن شبيب سـ موجها الكلام الى باديس : « يا حاجب : باللى نصرك لا يفوتك هذا الفاعل الزارى بالخليفة فما جر ما تراه سواه ، وليتنى عاينت حتفه ولا أبالى الموت بعده » •

فتبسم باديس وأمر باطلاق سراح القائد فكان هو ـ بين الفرسان والقواد ــ الرجل الوحيد الذي أبقى الصنهاجي على حياته ، أما من سواه فقد قتلوا جميعا .

بيد أن ابن عباس كان الرجل الوحيد من بين حملة الأقلام (١٢) الذى لم تطلق له الحرية ، وأدرك هذا الوزير التياه المضرة التي ساقته اليها جرأته في السفاهة ، ورأى أن نبوءة شاعر المرية توشك أن تتحقق .

وألقى بابن عباس فى سجن الحمراء وقيد بسلاسل ثقال لا تقل عن أربعين رطلا ، وعرف أن باديس متخشن الصدر عليه ، وأن صمويل يتمنى قتله ، لكنه مع ذلك كله كان لا يزال يؤمل بعض الأمل اذ عرض على باديس ثلاثين ألف مثقال من الذهب لقاء اطلاق سراحه ، فأجابه باديس بأنه سوف ينظر فى الأمر ، ثم تركه قرابة شهرين دون أن يبت فيه برأى قاطع .

فى خلال هذه الفترة كان هناك جماعة متضاربة الأفكار تتصارع فى بلاط غرناطة ، فقد بعثت قرطبة برسول من قبلها يستشفع فى اطلاق سراح بعض الأسرى لاسيما ابن عباس ، ومن ناحية أخرى كان أبو الأحوص معن بن صمادح رسولِ فتى بنى عامر عبد العزيز صاحب بلنسية وصهره يلح على « باديس » بقتل جميع الأسرى بدءا بابن عباس •

كان عبد العزيز [ صاحب بلنسية ] قد بادر الى امتلاك المرية مدعيا أنها تؤول اليه بحق الولاء لأن « زهيرا » كان من موالى أسرته ، وخاف أن يطلق « باديس » سراح ابن عباس ومن معه من الأسرى فيكون في ذلك حرمانه من السلطان •

وتحير باديس لا يدرى أى الطرق يسلك وان ينصم ، فقد تنازعه الطمع فى المال والرغبة الملحة فى الثار ، ثم كانت ليلة ركب فيها ومعه أخوه بلقين للنزهة ، وتحدث اليه فيما عرضه ابن عباس وسأله رأيه ، فذكر له بلقين أنه اذا قبل الفدية واسترد ابن عباس جويته أثار ضده حربا تكلفه أضعاف فديته ، وقال ان الرأى عنده هو أن يبادر الى قتله ، ولما فرغ باديس من جولته استقدم اليه أسيره وأقبل يسبه ويلومه على جميع ذنوبه ، وابن عباس قد لزم الصمت حتى يفرغ باديس من تقريعه وسبه ، فلما سكت قال له ابن عباس : « ناشدتك الله أن تريحنى من ألمى » فأجابه باديس « اليوم تستريح » •

ولما رأى باديس وجه أسيره الشساحب المقطب وقد أومض ببريق الأمل سكت ساعة من الزمان ثم قال في ابتسامة صفراه: « أجل يا ابن عباس ، اليوم تستريح من هذا الألم وتنتقل الى ما هو أشد !! » ثم جعل

يراطن أخاه « بلقين » باللسان البربرى الذى يجهله ابن عباس وان أدرك من آخر كلمات باديس أن قد دنت منيته ، فركع على ركبتيه أمام الأمير وتوسل اليه الابقاء على حياته رحمة بنسائه وعياله ، على أن يضاعف. له الفدية فيجعلها ستة آلاف مثقال من الذهب العين •

أنصت باديس الى ابن عباس وهو صامت لم تنفرج شفتاه عن كلمة ما ، ثم هز مزراقه وقذف به فأغمده في صدر ابن عباس ، وحذا حذوه أخوه. بلفين وحاجبه على بن القروى • أما ابن عباس الذى لم يكف عن استدرار رحمة قاتلة فلم يسقط على الأرض الا بعد أن أصلابته سلم عشرة طعنة (١٣) ومات يوم ٢٤ سبتمبر ١٠٣٨ م [ = ٢١ ذو الحجة سنة ٢٧) هم ] •

لم تلبث غرناطة أن علمت بموت ابن عباس الغنى التياه ، فاشتك سرور من بها من المغاربة ، وكان أسعدهم جميعا بالخبر صمويل الذى لم يكن له من عدو كاشح غير « ابن بقنة » ، وقد هتف هاتف خفى بصمويل أن ابن « بقنة » لن يلبث أن يزول هو الآخر ، وكان اليهود اذ ذاك كالعرب يؤمنون بأن المرء تغشاه في نومه روح تكشف له عما سوف يلقاه ، وفي ذات ليلة بينما كان صمويل نائما اذا به يسمع صوتا ينشده ثلاثة أبيات عبرية هذه ترجمتها :

- « لقد مات ابن عباس كما مات أصدقاؤه وحلفاؤه ·
  - « فالشكر لله والحمد له •

أما الوزير الآخر الذي كان يتآمر معه فسوف يهلك عمما قــريب. وتسمحق دولته .

- « فما الذي آل اليه جميع ما دبراه ، •
- « وكيف كانت نهاية سوء طويتهما وقوتهما »
  - ه فليتقدس اسم الرب ۽ (١٤) •

# الفصل النحالث

#### مؤامرة الجرجاني ونهايته

تبعل نظرة الناس الى حكم باديس ، مؤامرة أبى الغتوح الجرجانى وكفاءته الفكرية ونشاطه الحربى ، تدخله فى الشئون السياسية تدخلا ضارا ، تحركه ضهد ابن عمه باديس وأشبيلية ، اضطراره للفرار الى باديس وطلبه العفو عنه ، القبض عليه والتنكيل به واهانته الاهانة البالغة ، مقتله وأسف الناس عليه ،

## مؤامرة الجرجاني ونهايته

لم يدر باديس أنه بمهاجمته زهيرا وقتله اياه قد أدى أجل خدمة للمتحالفين الذين اتفقوا على الاعتراف بخلافة المدعى هشام ، ذلك أن عبد العزيز – فتى بنى عامر أمير بلنسية الذى أشرنا الى استيلائه على امارته المرية – كان فى الواقع عاجزا عن مد يد المساعدة الى حامفه فاضى اسبيلية لاصراره على الانصراف حينذاك الى دفع مجاهد أمير دانية الذى نظر بعين الخوف الشديد الى اتساع أملاك جاره (١) ، أما القاضى فلا أقل من أنه لم يكن هناك ما يخيفه من وقوع الحرب ببنه وبين « المرية » ، فاطمأن خاطره غاية الاطمئنان من هذه الناحية ولم يعد يشغل باله سوى التأهب فى الوقت ذاته لقنال البربر بطائفة من أهل غرناطة محاولا دفعهم الى الثورة ،

كان أكتر أهل غرناطة كارهين لباديس الذى استهل حكمه بما أطمع الناس في عهده وبث الأهل في نفوسهم (٢) ، لكنهم ما لبثوا أن تبينوا ما طبع عليه من القسوة والشدة ، وما ركب في طبعه من اللؤم والخسة ، وما جبل عليه من مبل لسفك الدماء واسرافه في الشرب دون ما خجل ، فكر بهم أمره كربا تحول الى تذمر منه فتآمروا عليه ٠

كان عصب هــذه المؤامرة رجلا مخاطرا اسمه « أبو الفتوح ثابت ابن محمد الجرجاني ، الذي ولد في بقعة نائية عن الأندلس ، وانحدر من أسرة عربية أقامت في جرجان ، ودرس الأدب والفلسفة والفلك على من أسرة عربية أقامت في جرجان الى جانب علمه فارسا بارعا ومحاربا باسلا ، فكان يقدر الجواد الأصيل ويعجبه المهند البتار أكثر مما تهزه القصيدة الرائعة أو تستهويه المقالة العلمية الدقيفة ، والأرجح أنه قدم الأندلس سنة ١٠١٥ م [ = ٥٠٤ ه ] ليجرب بها حظه ، وقضى فترة من الزمن في بلاط مجاهد أمير دانية ، فكان يتناقش وهذا الأمير في فنون الأدب ، وانكب على وضع شرحه للرسالة النحوية المعروفة بالجمل ، كما الأدب ، وانكب على وضع شرحه للرسالة النحوية المعروفة بالجمل ، كما حارب الى جانب أمبر « سردانية » وكثيرا ما شغل نفسه بالتفكير في أعقد حارب الى الفلسفية وفي محاولة الكشف عما يخبثه الغد بين طيساته السسائل الفلسفية وفي محاولة الكشف عما يخبثه الغد بين طيساته بملاحظة النجوم ، ثم رحل بعد ذلك الى سرقسطة مستقر الأمير « منذر »

الذي أولاه في باديء الأمر صداقته وعهد اليه بتربية ولده ، الا أنه يتجل لنا من شهادة صادقة كل الصدق ، ذكرها المؤرخ العربي الذي نعتمد عليه في هذا البحث أن الزمن كان قد تغير وتغير معه أهلوه ، فقد جاءه المنذر ذات يوم وأنبأه باستغنائه عنه وعدم حاجت الى خدماته ، ثم أذن له بمغادرة سرقسطة ، فيمم أبو الفتوح حينذاك وجهه شطر غرناطة واتخذها دار اقامة له ، وشرع يلقى سلسلة من المحاضرات عن الشعر القديم لاسيما المجموعة المعروفة بالحماسة (٣) ، غير أنه قام هنا. بعمل آخر ذلك أنه عرف أن أعداء باديس كثيرون ، فعمد الى ابن عم الأمير واسمه « يدير » (\*) فحرك مطامعه بأن أدخل في روعه أن النجوم طالعته أن باديس سيفقد العرش ، وان ابن العم « يدير » سيلي الحكم بعده مدة ثلاثين سينة ، وصدق « يدير » ما زعمه أبو الفتوح فراح يعد لمؤامرة ما لبث مخفى أمرها أن ذاع وتناهى الى سمع باديس قبل تنفيذها ، فخاف أبو الفتوح و « يدير » وغيرهما من المتآمرين وبادروا الى طلب النجاة من تأره وغضبه ، والتمسوا لهم ملجاً عند قاضي أشبيلية الذي لا يشك أحد في أنه كان سُريكهم في تلك المؤامرة وان يكن من العسير علينا أن نعرف الى أى مدى كان ضالعا معهم ومحركهم عليها (٤) .

فى هذه الأثناء هاجم القاضى محمدا أمير قرمونة وكان جيشه مدما على العادة من العادة من العادة من العادة ابنه اسماعيل الذى أحرز انتصارات باهرة ، فاستسلمت له « أشدونة » و « استجة » ، بل لقد حاصر « قرمونة » ذاتها ، وضيق الخناق على محمد الذى التمس المعونة من ادريس أمير مالقة ومن باديس [ ملك غرناطة ] فاستجابا له •

أما ادريس الذى كانت العلة قد ألحت عليه فقد أنفذ اليه جنده تحت امرة وزيره « ابن بقنة » ، على حين قدم باديس بنفسه اليه على رأس قواته ، وانضم هذان الجيشان بعضهما الى بعض ، وبادر اسماعيل الى النهوض للحرب اطمئنانا الى كثافة عسكره وشبجاعتهم ، ولم يجرؤ باديس وابن بعنة على منازلة اسماعيل ادراكا منهما بتفوقه عليهما فى العدد ، فمالبثا أن غادرا « فرمونة » وتركا أميرها يواجه العدو وحده وبلاقى مصيره ، وسار أحدهما نحو غرناطة ويمم الآخر شطر مالقة ،

ولكن اسماعيل أخذ السير في آثار الغرناطيين ، ومن حسن طالم باديس أنه لم تكن قد انقضت ساعة على انفصاله عن « ابن بقنة » حين بعت اليه رسولا يسأله القدوم لنجدته والا تغلب عليه الأشبيليون فأسرع « ابن بقنة » للوقوف الى جانب باديس ، وانضم الجيشان بعضهما الى بعض قرب « استجة » متحفزين لقتال العدو .

أما الأشبيليون الذين حسبوا أنهم سيهاجمون جيشا ناكصا على (\*) بفتع الياء وتشديد الدال المكسورة بعدها ياء ساكنة ثم راء ٠

أعقابه فقد فوجئوا بما لم يجر لهم فى حسبان ، حسين وجدوا أنفسهم يواجهون عسكرين على تمام الأهبة لقتالهم ، فدب الياس فى قلوبهم من جراء تلك المفاجأة غير المتوقعة ، حتى ان الصدمة الأولى كانت كافية لبت الفوضى فى صفوفهم ، وحاول اسماعيل أن يحملهم على الثبات فى مكانهم وقتال عدوهم لكن ذهبت مساعيه أدراج الرياح ، بل لقد أدت به شجاعته الى أن يكون فى طليعة القتلى ، واذ ذاك لم يعد الأشبيليون يرومون غير النجاة (٥) ،

أصبح باديس سيد الموقف بعد نصر جد بسيط ، فأقام معسكره على كثب من أبواب « استجة » ، وما كان أعظم دهشته حين أبصر أبا الفتوح يركع عند قدميه وقد دفعه حبه لعائلته الى المخاطرة بنفسه والمجيء الى هنا ، فقد اضطر لمغادرة غرناطة على جناح السرعة تاركا زوجته وطفليه بين يدى القدر ، حين تناهى اليه الخبر بأن باديس قد أصدر أمره الى نائبه « قدام » (\*\*) السوداني بالقبض عليهم ، فأنفذ « قدام » أمره وزج بهم في سجن المنكب ، وكان أبو الفتوح كبر الحب لزوجتــه الأندلسية الجميلة ، شديد الحنان على ولده وابنته ، ولم يكن يحتمل العيش دونهم ، وكان أشد ما أفزعه أن يصب باديس نقمته على هؤلاء الأعزاء فيتتقم منهم لجرم أبي الفتوح ، ومن ثم جاء الى باديس يلتمس منه العفو ، وعلى الرغم مما يعرفه في هــذا الطاغية من شراسـة الطبع والاستبداد الا انه طمع أن يلين قلبه هذه المرة وأن يعفو عنه كما عفا عن ابن عمه « أبي ريش » الذي زل هو الآخر أيضا حين شارك في تدبير المؤالمرة ، لذلك جثا أبو الفتوح أمام باديس وقال له : « اتق الله يا سيدى وارع ذمامي ، فصاح به باديس وقد رماه بنظرة حقد قاتلة وقال : « ترى بأى وجه جنتني ؟ ما أجرأك على حتفك وأشد اغتراراك بسحرك !! • فرقت بيني وبين بني ماكسن ، ثم جثت تخدعني كأنك لم تصنع شيئا !! » ٠

فاجابه: « ارحم غربتى وسوء مقامى ، ولا تلزمنى ذنب ابن عمك فمالى سبب فيه ، ومآ حملنى على الفراد الا الخوف على نفسى لسابق خلطته ، ولقد لفظتنى البلاد البك مقرا بما لم أجنه رغبة فى صفحك ، فافعل فعل الملوك المدين يجلون عن الحقد على مثلى من الصعاليك » •

فقال باديس : « بل أفعل ما تستحقه ان شاء الله ، انطلق الى غرناطة فدم على حالك والق أهلك وأصلح من شأنك » •

اطمأن خاطر أبى الفتوح حين سمع هذا الكلام الذى لم يدوك في بادىء الأمر مغزاه وما ينطوئ عليه من قصد سيء ، وشنخص الى غرناطة

<sup>・</sup> منه القاف وفتح الدال غير المسددة

فى حراسة فارسين ، فلما قاربوها أنفذ « قدام » الأسود الأوامر النى المقاها من مولاه اذ بعت جماعة من شرطته القت القبض على أبى الفتوح وحاقوا له رأسه وأردفوه على بعير ، وجعلوا خلفه عبدا أسود جلدا مفتول الساعدين ظل يصفعه صفعا شديدا ، وطافوا به الطرقات على هذه الصورة ، ثم أودعوه سبجنا شديد الضيق شاطره فيه أحد المتآمرين معه ، وهو جندى بربرى أسروه في وقعة « استجة » •

انقضت عدة أيام عاد بعدها باديس الى غرناطة ولم يكن قد قرر 
سنا ما حيال أبى الفتوح ، لكن جرى له عكس الذى جرى لابن عباس اذ 
حال أخوه « بلقين » بينه وبين الفقيه دون أن يعرف أحد سر ميله اليه ، 
ففد عمل جهده على تبرئة ساحته ، ودافع عنه دفاعا كبيرا حمل باديس 
على الأحجام فى البت فى أمره بشىء ما حتى لا يغضب أخاه .

نم كان يوم أفرط « بلقين » فيه في الشراب مثلما كان يحدث كتيرا منه ومن أخيه ، واذ ذاك بعث « باديس » في طلب أبي الفتوح ورفيقه فلما رآه انهال عليه سبا واهانة ثم قال له :

« لم تغن عنك نجومك يا كذاب !! • ألم تعد أميرك الجاهل بالظفر بى وتملك بلدى ثلاثين سنة ؟ • • لاذا لم تمعن النظر لنفسك وتحذر ورطنك ؟ • • قد أباح الله لى دمك !! » قلم يجبه أبو الفتوح بشىء بل اعصم بالصمت ، لكنه حين رغب فى العودة الى زوجته وولديه الذين يهواهم عمد الى الاستعطاف والكذب ، فلما أيقن ان لا شفاعة ترتجى من هذا الطاغية الظالم الغضوب استرد حميته ، وعاودته شجاعته وقوة شكبمته ، فراح ينظر الى الأرض وقد انفرجت شفتاه عن بسمة ساخرة ، وصمت ساعة من زمان استرد فيها كرامته فأثار هذا المنظر الهادى الكريم فى قلب ضحيته فتلقى أبو الفتوح الضربة القاتلة وهو ثابت الجنان دون أن يثن ، حتى لقد أكبر باديس ذاته شجاعته ، فصاح ... رغم أنفه ... صيحة المعجب به ثم النفت الى عبده « برهون » وقال له : « خذ برأسه وارفعها على الخشبة ، أما الجسد فضعه الى جنب عدوى [ ابن عباس ] حتى نقوم الساعة » ثم التفت الى الجندى وقال له : « تقدم فقد جاءت نوبك » •

اشتد الفزع بالبربرى الذى كلمه باديس وارتجفت اوصاله رعبا ، فجثا على ركبتيه عساء يحمل الأمير على الصفح عن جرمه والابقاء عليه ، الا أن باديس قال له : « أما تستحى يا ابن الفاعلة ٠٠٠ يصبر المعلم الضعيف القلب على الموت متل هذا الصبر ويملك نفسه عن كلامه لى

واستعطافى ، وأنت تجزع وطالما عددت نفسك فى أسسداء الرجال ؟ لا أقال الله مقيلك ! » •

ثم قتله يوم ٢٠ أكتوبر سنة ١٠٣٩ م [ ٤٣٠ هـ ] ٠

#### \*\*\*

ودفن أبو الفتوح ـ كما أمر باديس ـ الى جانب ابن عباس ، وحزن الأدباء والحكماء من أهل غرناطة على موته ، أما العرب الذين أرغمتهم المقادير على الخضوع لبربرى غريب فكانوا كلما مروا بالناحية التى دفن فيها أبو الفتوح قالوا :

- « يا له من قبر جمع أدبا لا كفاء له !! ع
  - « والبقاء ش سبحانه » (٦) ٠

# الفصل الرابيح

### اضطراب الأحوال بين الأمراء مرة أخرى

ظهور قوة البربر في بلاط مالقة • تفاقم شأن الصقائبة في بلاط غرناطة • وفاة ادريس والنزاع بين ابن بقنة البربرى ونجاء الصقلبى حول من يخلف ادريس • ظهور الأسطول الأفريقي فجأة في خليج مالقة • خلاص الحكم للحسن بن يحيى وقتله ابن بقنة • مقتل الحسن بن يحيى مسموما بيد زوجته • نجاء الصقلبي يأخذ الحكم فيسكت البربر على كره منهم له • استكناره من الصقالبة ومحاولته التفريق بين البربر ولكنهم يقتلونه ويولون مكانه ادريس بن يحيى الذي أبدى من الضعف ما أحنقهم منه • استخفاف السودان بادريس لطيبته وتمردهم عليه •

تولية محمد ابن عم ادريس وشجاعته · التجاء ادريس الى بربر رندة الحرب بين باديس ومحمد · وجود أربعة خلفاء فى وقت واحد وكلهم ضعاف لا حول لهم ولا قوة · مك غرناطة يطرد حمود من مالقة ·

# اضطراب العلاقات بين أمراء الأندلس

أخذ طاغية غرناطة السفاح في ارتقاء معارج القوة نسيئا فسيئا حنى صبار زعيم جماعته ، ومع أنه كان لا يزال يعترف بالولاء لبنى حمود الا أنه كان اعترافا اسميا وولاء صوريا وذلك لتندة ضعف أولئك الأمراء الذين كانوا آله في أيدى وزرائهم يسيرونهم وفق أهوائهم وحسبما شاءوا ، كما يعمد البعض منهم الى قتل البعض الآخر : بالسيف تارة وبالسم تارة أخرى ، وكانوا لا يفكرون في مراقبة أتباعهم الأقوياء ، بل يرون أنفسهم سعداء أن أتيح لهم أن يحكموا مالقة وطنجة وسبتة في شيء من الهدوء الظاهرى .

لكن كان هناك تباين كبير بين بلاطى مالقة وغرناطة ، فلم يكن فى بلاط الأولى سوى البربر أو من يعملون دائما لما فيه مصلحة البربر أمال صمويل اليهودى ، ومن ثم كانت تسود هذا البلاط وحدة تامة فى الأفكار والأساليب •

أما بلاط غرناطة فكان على العكس من ذلك يزخر بالصقالبة الذين كان لابد من سقوطهم أن آجلا أو عاجلا لما كانوا عليه من التحاسد والتنافر والتنافس مما أدى الى سقوط الأمويين .

كان الخليفة ادريس الأول طريح الفراس حين بعن قواته لقتال الاشبيلين ، تم اسلم الروح بعد يومين من تسلمه رأس اسماعيل المقتول في وقعه « استجة » ، الا أن النضال ما لبث أن نشب بين ابن بقنة الوزير البربرى وبين نجاء الوزير الصقلبي ، اذ أراد الأول أن يسوف العرش الى يحيى بن ادريس البكر حتى يتمكن من أن ينفرد وحده بالسلطة والاستبداد بها دون شريك ، فعارضه الصقلبي الذي كان عامل الخليفة على بر العدوة بافريقية ونادى فيها بشعار الخليفة حسن بن يحيى ابن عم يحيى بن ادريس وناهب لعبور المضيق .

كان ابن بقنة ضعيف الشخصية ، جبانا رعديدا ، ومن ثم أذعن لتهديد الصقلبى ، وكان تردده الدائم يجعله يميل تارة للاستمراد في مشروعه ، وتارة أخرى للرجوع عنه ، وأدى ذلك الى اهماله الاستعدادات لأى طارى ، لذلك فوجى : ذات يوم بالأسطول الافريقي يرسو في خليج مالقة فبادر الى الهرب وشخص الى « كمارش » برفقة يحيى بن ادريس ، فلما آل الأمر في العاصمة الى الحسن بعث الى ابن بقنة يؤمنه ويأذن له بالعودة ، فوثق البربرى بقوله فجاءه فقطع الحسن رأسه ، وهكذا تحققت نبوءة صمويل اليهودى التي رآها في منامه .

لم يلبث منافس الحسن أن قتل هو الآخر ، وربما كان « نجاء » هو الوحيد المسئول عن هذه الجريمة كما يشمهد بذلك جماعة من المؤرخين

<sup>(\*)</sup> كمارش بضم الكاف وفتع الميم وكسر الراء ثم شين .

غير أن الحسن ما لبث أن نال جزاء ما جنت يداه ، اذ دست له السم زوجمه وكانت أخت يحبى المقتول •

حينداك ظن « نجاء » أنه قادر على تولية شخص لا يكون له من السلطان غير الاسم ، ولم يقنع بأن يكون له سلطة الحاكم بل تطلع لأن يتولى الحكم ذاته ، ومن ثم عمد الى قتل ابن للحسن كان لا يزال طفلا ، وسجن أخاه ادريسا ، وفرض نفسه ملكا على البربر محاولا استمالتهم اليه بشتى المهود وأطيبها \*

وعلى الرغم من سُدة حنق البربر عليه من جراء قحته المفرطة وطمعه الذى دنس نوقيرهم العظيم الذى يكاد يبلغ حد الخرافة لمن هو من نسل الرسول [ عليه الصلاة والسلام ] الا أنهم رأوا أن يتريئوا ترقبا منهم لأول فرصة تسنح لهم للوثوب على « نجاء » ، ومن نم استجابوا له مظهرين الطاعة والولاء •

حينذاك جاهر « نجاء » برغبته في المضى الى « الجزيرة الخضراء » بغية انتزاعها من يد حاكمها الحمودي ، وزحف للقتال ، الا أنه لم يكد يلتحم مع الأعداء حتى أدرك أن البربر غير جادين في القتال وشاهد فتورهم فعرف أنه لا يستطبع الاطمئنان اليهم ، ورأى السلامة في الأمر بالعودة بعد أن أسر في نفسه أن ينفي من يخاف غائلته من البربر حال عودته الى العاصمة ، كما عول على اكتساب الباقين منهم الى صفه باغداق المال عليهم ، ورأى أن يبذل غاية وسعه للاكنار من الصقالبة حوله ، الا أن أشد أعدائه كراهية له علموا بما يبيته لهم ، لذلك لم يكد الجيش يمر بأحد الاوعار السديدة الضيق حتى وثبوا على المغتصب يوم ٥ فبراير ١٠٤٣ م الاعتار السديدة الضيق حتى وثبوا على المغتصب يوم ٥ فبراير ١٠٤٣ م

سسادت الفوضى صفوف الجيش ونعالت صبحات الفرح من جانب البربر ، ببنما أخذ الصقالبة في التسلل لواذا مخافة أن يلاقوا ما لقبه كبرهم ، كما انطلق زعيمان من زعماء البربر الى مالقة على جناح السرعة فلما بلغاها صاحا بالناس « البشرى لكم أيها الناس !! البشرى لكم أيها الناس !! البشرى لكم أيها الناس !! للهد قتل الطاغية !! » ووثب الناس على عامله بمالقة [ واسمه السطيفي ] وقتلوه وأخرجوا ادريس بن يحيى — أخا الحسن — من مطبقه واستخلفوه عليهم •

حينذاك انتهى دور الصقالبة بمالقة ، وعاد الهدوء الذى لم يقدر نه البقاء طويلا.

لا جدال في أن ادريس لم يكن رجلا عظيما وان كان خبرا جوادا يؤثر

حسن الصنيع ، ولو كان الأمر له وحده دون سواه لما بغى فى مملكنه مملن بائس ، فلقد أعاد جميع المنفيني على اختلاف أحزابهم ورد عليهم أملاكهم ، أما عطفه على النسعب الذى كان يؤثر التحدث اليه فكان مما يتنافر نماما مع ما هو مألوف فى البلاط من الأبهة والنعاظم والتقاليد ، وقد أدى انتساب الحموديين للرسول [ عليه الصلاة والسلام ] الى أن أصبحوا فى نظر رعاياهم أنصاف آلهة ، وأراد الحموديون المحافظة على هذا الوهم المنعلق بسلطانهم فلم يكونوا يظهرون للجمهور الا لماما ، وكانوا اذا طلعوا عليه طلعوا محاطين بالأسرار ، حسى ان ادريس نفسه – رغم بساطته – لم يمحرر من التقاليد التي جرى عليها أسلافه من وجود حجاب يحجبه عن عيون من التقاليد التي جرى عليها أسلافه من وجود حجاب يحجبه عن عيون مددثيه ، غبر أنه كان ينسى فى بعض الأحيان القيام بهذا الدور لما طبع عليه من الطيبة السخصية ، من ذلك ما حدث ذات يوم من أن شاعرا من أعلى لشبونة أنشده قصيدة أطرى فيها كرمه ومجد فيها شرف نبعنه وقال فهها :

فكان السمس لما أشرقت فانتنت عنها عيون الناظربن وجاء ادريس بن يحيى بن على بن حماود: أمسير المؤمنين يا بنى أحمد يا خير السورى لأبيكم كان وقد المسلمين أنظرونا نقتبس من نوركم انه من نور رب العالمسين

فلما سمع الخليفة ذلك قال لحاجبه: « ارفع الستر » وذلك لأنه لم يكن ليرد أبدا سؤال سائل ، ومن ثم كان هذا الشاعر أسعد من محبوبة « جوبيتر » السقية التي راحت ضحية رغبتها الملحة القاتلة ·

وقد استطاع الساعر حينذاك أن يسرح طرفه مطمئنا في وجه مولاه الذي وان لم يسع نووا باهرا الا أنه كان يحمل دليل اليمن والوداعة ، ولعل طلعة الأمير كانت أحسن عند الشاعر مما لو كانت محاطة بهذه الأضواء الني تعتبي الأبصار والتي أشار اليها الشاعر في أبياته ، والواقع أنه لابد وقد انقلب الى داره راضيا أكثر مما لو كان قد أصاب صلة سنبة .

لكن الأمر الذى يؤسف له هو أن ما طبع عليه ادريس من التناهى في طيبة القلب واللين أضرا بمكانة الدولة واطمئنانها ، ذلك لانه كان لا يفكر \_ أو لا يجرؤ \_ على رفض طلب أحد ما ، فلو سأله « باديس » أو غيره أن يهبه حصنا من حصونه لاستجاب له في الحال ، وقد حدث ذات مرة أن طلب منه باديس أن يسلمه وزيره (٢) لأنه كان يتلفف له على . حنق ، وأذ ذاك قال ادريس لوزيره « أن الصنهاجي يطلبك منى ، ولأبه . من تسليمك اليه » فأجابه الوزير الغاضل : « افعل ما تؤمر وستجدئى . أن شاء الله من الصابرين » ثم رحل الى غرناطة بحيث قطعت رأسه .

أحنق إلبربر ضعف ادريس وكرهوا فيه عطفه على الشعب ، ونقموا منه ما نسميه اليوم بميوله الشعبية ، غبر أن أشد الناس حنقا عليه هم « السودان » الذبن اعتادوا أن يضربوا بالسياط أو يقتلوا بالسيف أو يصابوا على المشنقة ، لذلك استخفوا بمولاهم الذى لم يأمر قط بقتل أحد ما ، ثم عم الغضب منه حتى قام صاحب قلعة « ايرش » (٣) بالنورة عليه ، فأطلق من أسره سراح ابنى عم ادريس ونادى بأكبرهما محمد خليفة ، وحينذاك تمرد السودان الذين رتبهم لحماية حصن « مالقة » وراسلوا محمدا يطلبون منه أن يوافيهم هو ذاته ليكون بينهم .

. + + +

أما أهل « مالفة » الذين كانوا شديدى التعلق بأميرهم المتحنن عليهم فلم يتركوه وحده في ساعة الخطر بل جرت جموعهم اليه وطلبوا منه أن يمدهم بالسلاح ، مؤكدين له أنهم اذا تدرعوا وتسلحوا لم يبق السودان في القلعة ساعة من نهار ، فشكرهم ادريس [ ابن يحيى بن على بن حمود ] على اخلاصهم ، لكنه رفض أن يجيبهم الى ما سألوه اياه قائلا لهم : «الزموا منازلكم ودعوني» ، واذ ذاك استطاع محمد دخول العاصمة وحل ادريس محله في سجن « ايرش » ، وهكذا قام كل منهما مكان الآخر سنة ادريس محله في سجن « ايرش » ، وهكذا قام كل منهما مكان الآخر سنة ادريس محله مي سجن « ايرش » ، وهكذا قام كل منهما مكان الآخر سنة الم

#### \* \* \*

لم يكن الحاكم الجديد على نمط سابقه ، بل شابه أمه وهي مقاتلة باسلة تميل لحياة المسكرات ومشهاهدة استعدادات الحرب وأعمال الحصار ، وكانت تثبر حماسة الجند بكلماتها وبسط يدها لهم بالمال ، أما محمد فقد بلغ من الشجاعة حدا كبيرا ، لكنه كان في الوقت ذاته شديد القسوة ، واذا كانت الشجاعة تنقص ادريس [ ابن يحيى ] فهي أكثر مما يجب أن تكون عليه عند محمد ، وهذا على الأقل في نظر مؤرخي النورة ، منلهم في ذلك مثل أسطورة الضفادع التي طلبت من جوبيتر ملكا لها ، وشبيه بشعب المستنقع هذا – كما يقول لافونتين المبدع – جماعة البربر والزنوج الذين سرعان ما تذمروا من ثقل وطأة محمد [ بن ادريس ] عليهم وراحوا يبكون على سلفه الطيب الهادى ،

استعد المتآمرون فيما بينهم للثورة وأخذوا فى مفاوضية حاكم « ايرش » الذى لم يجدوا صعوبة فى ضمه الى صفوفهم ، فرد على ادريس الثانى حريته بعد أن نادى بشيعار الخلافة ، وفى هذه المرة لم يمتنع ادريس عن الأخذ بفكرة الحرب الأهلية ، وكان السبب فى ذلك أن اقامته الملة الرتيبة فى السجن لاشت تردده ،

غير أن محمدا - وقد عاونته أمه - دافع أعداء أشد مدافعة حنى أكرههم على الفاء السلاح وان لم يسلموا ادريسا الذي عمدوا الى نقله الى افريقية قبل اسنسلامهم ، حيث دفعوه الى طلبفين بربربين هما (٤) « سقوط ، حاكم سبتة ، و « رزق الله » حاكم طنجة ، فاكرما وفادنه وعظما قدره وخاطباه بالخلافة وان لم يسمحا له بني من السلطة الحفيمة ، بل ان خوفهما على سلطانهما دفعهما للمبالغة في مراقبته ومنعه من الظهور جهرة ، ولم يدعا أحدا من الناس يصل المه ، ومع ذلك فقد اسنطاع جماعة من أعمان البربر - الذبن ينفمون في السرعلى هذبن الحاكمين - أن بجدوا السبيل الى لفائه وقالوا له : « ان هذين العبدين غلبا علبك وحالا بينك وبين أمرك ، فأذن لما تكفيكهما » ، فرفض طابهما الما طبع عليه من الرحمة واللين الكبيرين، ودفعته سريرته الطيبة للافضاء بكل ما جرى للوالبين اللذين انزعجا وأمرا بنفي من أشار اليهم ، لكن الظاهر أنهما خافا أن يسنجبب ادريس - في مرة أخرى - الى دسائس الناقمين عابهما فبعما به الى ادريس - في مرة أخرى - الى دسائس الناقمين عابهما فبعما به الى الاندلس وان لم يكفا عن الحطبة له في الصلوات العامة ، فاتجه ادريس الى زعيم بربر « رندة » يطلب عنده ملجأ له (٥) .

فى هذه الأثناء قام المتذمرون بمالقة يلمسون المساعدة من باديس الذى بادر الى اعلان الحرب على محمد ، الا أنه ما لبث أن انفق معه ونمت الموادعة ببنهما ، وحينذاك استغاثوا بأمير الجزيرة الخضراء واسمه هو الآخر أيضًا محمد [ ولكنه محمد بن القاسم بن حمود ] ، وقد نسممى بالخليفة ،

بهذا كان هناك في ملك الحقبة أربعة من الخلفاء فيما بين اسبيلبة وسبتة وهم :

مسام النائى المزءوم باشببلية ، ومحمد [ بن ادريس ] بمالقة ، ومحمد [ بن القاسم بن حمود ] بالجزيرة الخضراء ، ثم ادريس النائى [ وهو بن يحيى بن ادريس ] •

كان اثنان منهم مجردين في الواقع من السلطة • أما الآخران فكانا من الأمراء التافهين أو الأقيال ، فكان سوء اصطناع لقب الخلافة أبلغ في السخرية ، لما كان يدل عليه من أن صاحبه يحكم العالم الاسلامي كله وهو ليس في شيء قط من ذلك أو بعضه •

وفشسسل محمد [ القاسسم بن حمود ] أمير الجزيرة الخضراء قى محاولته وتخلى عنه من استغاثوا به ، فسارع بالعودة الى ولايته ، ولم تمض أيام قلائل حتى مات خجلان كسير القلب ، وذلك سنة ١٠٤٨م [ ٠٤٤ هـ ] كذلك ما ان انقضت أربع أو خمس سنوات حتى لفط محمه [ بن ادريس ] \_ أمير مالقة \_ نفسه الأخير ، فتطلع أحد أبناء عمه \_ واسمه ادريس الثالث \_ الى العرش ، لكنه لم يفلح فيما ارتجاه ، فقد أعاد القوم

هذه المرة ادريسا النانى [ بن يحيى بن ادريس ] الذى آن للأقدار أن تكف عن اضطهاده ، فظل يحكم الباد فى هدوء حتى وافاه أجله سنة ١٠٥٥ م [ = ١٤٤٧ هـ ] ٠

حينئذ طمع حمودى آخر فى أن يلى العرش مكانه ، لكن فجعه فى آماله باديس صاحب غرناطة ، ذلك لأنه لما كان الزعيم العقيقى للحزب البربرى فانه كان لا يحب وجود خليفة ما ، ومن ثم عقد العزم على التخلص من بنى حمود وأن يضم مالقة الى أملاكه • ونجح فى تحقيق مشروعه دون أن يجد مقاومة كبيرة •

حقيقة أن خضوع العرب له كان عن غير رضا منهم ، الا أنه استطاع أن يستممل اليه أقواهم نفوذا وأعظمهم شكيمة أمثال الوزير القاضى عبد الله (٦) الجذامى ، ومن تم لم يعد يكنرث بتذمر الآخرين .

أما البربر الذين تأكدوا من ضعف أمرائهم والذين أدركوا عن حق ضرورة اتحادهم مع اخوانهم بربر غرناطة اذا شاؤوا مقاومة الحزب العربي الذي كانت أملاكه تتسع في الجنوب الغربي يوما بعد يوم فقد عطفوا على مشاريع باديس ولم يناهضوها ، وبذلك أصبح ملك غرناطة أميرا على مالقة أيضا ، وطرد منها جميع بنى حمود الذين أخذوا يمثلون دورهم بعد ذلك في العدوة ، لكن دورهم في أسبانبا كان قد انتهى وتلاشي (٧) .

الغصل النامس

## ارتقاء المتضد همارج القوة

المعتضد عباد بن محمد يصبح حاجب هشام الثانى • صفات المعتضد وشمالله • الفرق ببنه وبين باديس فى السمام والحرب • دهاء المعتضد ومكره وتدبيره المؤامرات • حيلته لمعرفة أحوال أهل قرمونة وما هم علمه • حقده الأعمى على من يخاصمه ولو كان معوقا حتى بعد موته • قصته مع الفقيه الأعمى حتى بعد هروبه من وجهه •

## ارتقاء المعتضد معارج القوة

ألمنا بحوادث مالقة رغبة منا في متابعة تاريخها ، أما الآن فقد آن لنا أن نلقى نظرة عابرة على ما ناله الحزب ( العربي ) من التقدم في تلك الفترة ، ومن ثم ينبغي علينا أن نرجع الى الوراء بعض السنوات •

مات أبو القاسم محمد [ بن اسماعيل ] قاضى اشبيلية فى ختام يناير ١٠٤٢ م [ = ٢٣٤ هـ ] فخلفه ابنه عباد [ بن محمد ] وكان فى السادسة والعشرين من عمره ولقب بحاجب هشام الثانى ، وعرف فى التاريخ باسم « المعتضد » ، وعلى الرغم من أنه لم يلقب بهذا اللقب الا بعد زمن طويل لكنا نسميه بهذا الاسم تجنبا لما يحدثه تغيير الاسم من الاضطراب •

لقد تمكن هذا الزعيم الجديد \_ الذى قيضه الله للحزب العربى فى الجنوب الغربى – أن يجمع فى ذاته السمات التى لا تكون لمجتمع أشرف على الشيخوخة ، وكان كل ما فى هذا الزعيم يؤهله لأن يكون منافسا خطيرا لباديس زعيم الحزب المعارض له ، وكان المعتضد عباد مثل باديس رجلا شديد الريبة ، ميالا للانتقام ، غدارا ، ظالما فظا ، سفاكا للدماء منكبا على الشراب ، لا يتورع عن الموبقات ، ولم يكن هناك أمير من أمراء ذلك المهد قد اجتمع له ما اجتمع لعباد [ بن محمد ] من الحريم ، ويؤكد البعض أنه وجد له منهن ثمانمائة جارية (١) .

وعلى الرغم مما بين هذين الأميرين من التشابه الا أن كلا منهما كان نقيض الآخر في الشخصية ، قد تفاوتت أذواقهما ، وتباينت عاداتهما بعضها عن بعض في كثير من النواحي ، ذلك أن باديس كان رجلا بربريا أو شبه بربرى لا يكترث بالتقاليد ولا يعبأ بالثقافة والحضارة ، ومن ثم خلت أبهاء قصر الحمراء من الشعراء الذين لم يكن من اليسير عليه فهم قصائدهم لتعوده الحديث بالبربرية .

أما المعتضد [ عباد بن محمد ] فكان على العكس من ذلك قد تلقى قسطا من الثقافة والتعليم الرفيع ، وان لم يرق الى مكانة العالم لعدم مداومته النظر في الكتب ، الا أنه وهب ذوقا عظيما رائعا ، وذاكرة قوية مكناه من أن يتوفر عنده آكثر مما يتوفر للرجل العادى ، ولم تخل قصائده ـ دون نظر الى قيمتها الأدبية ـ من فائدة توقفنا على شخصيته ، وقد رفعته هذه القصائد بين معاصريه الى مرتبة الشاعر المبدع (٢) ، وكان محبا للآداب والفنون ، يصل الشعراء بالعطايا الجسام على مديجهم اياه

وان قل ، وكان الى جانب ذلك يتعشىق اقامة القصور الفخمة (٣) ، كما كان مسرفا في طغيانه •

اتخذ [ عباد بن محمد الملقب ] بالمعتضد خليفة بغداد مثلا له يقتدى به ولقب نفسه بلغبه ، ومع انكباب كل من المعتضد وباديس على الشراب الا أن غلظة طبع الآخير كانت تؤدى به الى الاسراف فى الشراب مع الاسفاف شأنه فى ذلك شأن الرجل الجلف أو الجندى السوقى ، بينما يبدو المعتضد رجلا كيسا محافظا على كرامته فلم يؤخذ عليه شىء من هذا القبيل ، بل كان على جانب كبير من حسن الذوق ورقة الشعور حتى فى مجالس شرابه ، وكان هو وندماؤه يرتجلون الخمريات التى تمتاز بالرقة البالغة وطلاوة التعبير ، هذا الى أنه كان يقسم وقته قسمة عادلة بين اللهو والعمل، وقد ينتقل من الانكباب على اللهو الى الانكباب على تصريف أمدور الدولة (٤) ، ومن أعجب الأمور أن هذا الطاغية الذى كانت نساؤ حريمه الجميلات يضطربن من نظرته المروعة قد نظم فى بعضهن أشعارا تسيل رقة وعذوبة ،

کان بین بادیس والمعتضد ما بین العربید البربری والماجن المتحضر من الفارق ، لکن مهما یکن الأمر ففد کان بادیس البربری أقل من صاحبه دنا-ة طبع ، اذ لم یکن مسرفا فی جرائمه ، علی حین أن المعتضد کان لغزا حتی علی خلانه ، فتراه یحاول بنظرته الفاحصة أن یتعرف علی دخائل الآخرین وطوایاهم الخفیة ویدرکها ، لکن لم یحدث قط أن عرف أحد ما ینطوی علیه صدره وما بجول بخاطره لجمود وجهه وعدم تغیر نبرات صوته (٥) .

ولقد لقى أمير غرناطة حتفه فى ميدان الوغى ، أما صاحب اشبيلية فعلى الرغم من دأبه على شن الحروب وعلى الرغم من أنه لم تكن تعوزه الشبجاعة الآأنه لم يقد الجيوش بنفسه غير مرتين أو ثلاث مرات فقط فى حياته كلها ، ففد كان يدير أمور الحرب وهو مترفه ، جالس فوق أريكته (٦) ، بعيد عن مكابدتها .

کان بادیس مسرفا فی مکائده وان کان من الیسید احباطها ، أما المعتضد فکان یحکم تدبیرها و ننظیمها حتی قل أن أخطأت هدفها ، وتلك ناحیة من نواحی عبقریته ، ویروی المؤرخون بشأن هذا الموضوع قصة تستحق الایهاد ، فقد حدث فی أثناء محاربته « قرمونة » أن اتصل سرا بأحد سکانها من المعرب ، الذی أخذ یفضی الیه بحرکات البربر وخططهم ، ومن الطبیعی أن یتخذ المعتضد الحیطة الشدیدة حتی لا تقع الرسائل التی یتبادلها هو والعربی فی ید أحد ما وحتی لا یخامر الشك

احدا فيما يجرى ، واتفق المعتضد مع جاسوسه العربى على الخطة التى تكون بينهما ، فاستقدم ذات يوم الى قصره رجلا ساذجا كبير الغفلة من فلاحي تلك الناحية وقال له : « خل عنك هذه التياب واليك هذه الجبة على أن تفعل ما آمرك به » ، فسر الرجل غاية السرور ولبس الجبة دون أن يحدس أن في جيبها رسالة أراد المعتضد أن يدفعه الى حملها الى رجله بقرمونة ، وتعهد الرجل أن يؤدى باخلاص ما يلقيه اليه الأمير من الأوامر ، واذ ذاك قال له المعتضد : « اخرج الى قرمونة فاذا وصلت بقربها فاجم حزمة حطب وادخل بها البله وقف حيث يقف أصحاب الحطب ولا تبعها الالمن يشتريها منك بخمسة دراهم » ،

وعلى الرغم من أن الفلاح لم يدرك مطلقا علة تلك الأوامر العجيبة الا أنه أطاعها ثم غادر أشبيلية ، حتى اذا قارب قرمونة أخذ يحتطب ولم يكن من عادته الاحتطاب ، ثم دخل المدينة متأبطا حزمة صغبرة من فروع السجر ووقف بها على قارعة الطريق ، فمر به رجل ساله : « بكم نبيع يا رجل حزمتك هذه ؟ » فقال : « لا أبيعها الا بخمسة دراهم » ، فضحك الرجل منه وقال له : « ما أراك نبيع الأبنوس يا هذا » ، فغال قضحك الرجل منه وقال له : « ما أراك نبيع الأبنوس يا هذا » ، فغال وراح الناس يسخرون منه ويتضاحكون عليه ، وكاد النهاد أن ينقضى حين وراح الناس يسخرون منه ويتضاحكون عليه ، وكاد النهاد أن ينقضى حين يطلبه فيها فاشتراها منه بما قال ، ثم قال له : « قد اشتريتها فاحملها الى وأخذ دراهمه الخمسة ، حتى اذا هم بالانصراف سأله رب البيت أين تريد وأخذ دراهمه الخمسة ، حتى اذا هم بالانصراف سأله رب البيت أين تريد النهاب في هذا الوقت من الميل ؟ ، فأجابه : « أرحل فاست من أهل هذا البله عندى وتناول عشاءك ، فاذا أصبنحت رجعت الى منزلك !! » ٠٠٠ بن المللة عندى وتناول عشاءك ، فاذا أصبنحت رجعت الى منزلك !! » ٠٠٠ بن

فاستجاب له الرجل شاكرا يده عليه ، وانساه الطعام الجبد ما عاناه من سخرية القوم به ، حتى إذا شبع سأله رب البيت « من أبن أنت ؟ » ، فقال له « أنا من بادية أشبيلية » • فسأله : « يا أخى ما جاء بك الى هذا المؤضم وقد علمت نكد البربر وشؤمهم وهوان الدماء عليهم ؟ » •

فقال: «حملتنى على ذلك الحاجة ، وماذا يدعوهم للتعرض بسوء لرجل تافه السّائل مثلى ؟ » وراحا ينحدثان حتى أخس الفلاح بالنوم يقهره ، وإذ ذلك سار به مضيفه إلى المكان الذي أعده له ، وأراد الضيف أن ينام دون أن يخلع ملابسه الا أن القرموني قال له: « الحلم عنك فهذا أهنأ لنومك وأروح لجسمك » .

فخاع الرجل جبنه وسرعان ما استغرق في النوم ،

حبنئذ أخذ الجاسوس الجبة ففتق بطانتها حيت وجد كتاب المعتضد الله فقرأه وكتب رده فى لحظته وجعله مكان كتاب الأمير ، ثم أعاد الجبة الى حين وضعها الفلاح الذى بكر فى الاستيقاظ ولبسها شاكرا للقرمونى حسن كرمه ، ثم انصرف عائدا الى اشبيلية ، فلما دخلها وقف أهام المعتضد وقص علبه خبره ، فقال له الأمير وقد تهدج صوته فرحا : « اخلع نلك الجبهة واليك ثوبا جيدا » •

ضعر الرجل بالفرح الشديد وأخذ ما خلعه عليه الأمير وراح يقص فى ازدهاء على أصحابه وجيرانه ومن يعرفهم أن الأمير شرفه بما يشرف به ذوى المكانة وكبار عماله ، ولم يدر الرجل أن الأمير انخذ منه ساعيا عجيبا يحمل الرسائل التي كانت لابد وأن تؤدى الى قتله لو أنه وقع فى يد البربر ووقفوا على أمره (٧) .

#### \*\*\*

كان أمير أشبيلبة [ المعنضد عباد بن محمد ] واسع الحيلة ، ناجح الرسائل في فنون الحرب وشتى ضروب المكائد ، وكان جم التدابير ، مسرفا في التفنن في الكيد لمن ينير غضبه ، حتى لقد حدث ذات مرة أن هرب منه رجل الى قطر آخر وذهب الى أقصى الأرض فلم ينجه ذلك من انتقام الأمير المعتضد ، ويروون في ذلك أنه وضع يده على أموال رجل أعمى ثم ذهب بباقي ماله حتى افتقر ، فمضى الرجل الى مكة يلتمس فيها العيش بالتسول ، ودأب في المدعاء جهرا على هذا الطاغية الذي اضطره الى سؤال الناس ، فلما علم المعتضد بخبره استقدم اليه رجلا من مواليه كان ذاهبا الى الحج وناوله حقا فيه دنانير طلاها بالسم الناقع وقال له : « لا تفتح هذا الحق حتى تدفعه الى فلان الأعمى ، وسلم عليه عنا » ، فوعد الرجل بتنفيذ هذه الأوامر ومضى في سبيله ، فلما بلغ مكة لقى الكفيف وقال له : « هذا من عند المعتضد »

فقــــال الرجل : « كيف يظلمني بأشــــبيلية ويتصــــدق على بالحجـــاز ؟ » •

فقال الحاج : « لعله أنكر ما فعله معك فخذ اليك ما بعثه » · فقال له الأعمى : « جوزيت خيرا واشكر للأمير يده » ·

ثم أخذ المال وأسرع الى كوخه الحقير ، ثم أغلق بابه عليه وشرع يعالج فتح الحق ·

لم يكن من هناك هو أعظم نشوة وسرورا من هنا البائس الذي ظل

يصارع المتربة زمنا طويلا حين وجد نفسه فجأة وعلى غير انتظار رجلا موفور الثراء ، ولولا عمى عينيه لمتع ناظريه بهذه الحفنة من الذهب ولافتتن ببريق تلك النقود ، غير أن ذهاب بصره حرمه لذة التمتع بذلك ، فقامت حاستا اللمس والسمع عنده مقام حاسة البصر ، واستبدت به الفرحة فأخذ يتحسس دنانيره ويتسمع ونينها ، ويعدها بين آونة وأخرى ، ويضعها في فمه ويتذوقها ، فسرى السم الناقع في دمه ، ولم يأت المساء حتى كان جئة هامدة (٨) .

لقد كان باديس والمعتضد رجلين فظين غليظى القلب ، ولكن فظاظة أحدهما كانت تختلف عن فظاظة الآخر ، فبينما نرى الأول يكثر فى نوبات غضبه الأحمق من قتل ضحاباه بيده، اذا بنا نرى المعتضد قل أن يجور على مهمة جلاده ، ومع أنه لا يحب تلطيخ يديه بالدماء الا أن حقده كان حقدا لا يعدأ سعيره ، وهو أشد تأججا مما فى نفس خصمه عليه .

كان باديس اذا مات عدوه هدأت شرة نفسه وقنع بما كان ، وعمد الى رفع رأس القتيل على خشبة كما جرت العادة ، ثم لا يذهب الى ما هو أبعد من ذلك ، أما أمير أشبيلية فكان على النقيض منه لا تسل سخيمته أبدا ولا تتألف نفرته قط ، بل انه ليتتبع ضحاياه حتى بعد قتلهم ، ولا يمل رؤية بقاياهم ارضاء لعواطفه الوحشية .

ولقد شابه الخليفة المهدى اذ كان يغرس الأزهار فى جماجم قتلاه ، ويضعها فى درج قصره ومسالكه ، ويعلق بكل أذن رقعة تحمل اسم صاحبها ، وكان يشعر بالفرحة على حد قوله كلما سار فى تلك الحديقة التى لم تكن تحتوى الا على أغلى الرؤوس ألا وهى رؤوس الأمراء الذين تغلب عليهم وقهرهم ، بل كان يبالغ فى المحافظة على أمثال هذه الرؤوس فى خزانة داخل قصره (٩) .

على أن هذا الوحش القاتل كان يعد نفسه أعدل الناس ، وكأنه « تيتس » جاء لاسعاد النوع الانساني فقال في احدى قصائده :

فملكنى زمام العرب والعجسم ولا عدلت بهم عن أكزم النسيم وأطرد الدهر عنهم كلذى عرم(١٠) فلو أردت الهي بالورى حسسنا فاننى لاعدلت الدهر عن حسنن أقارع الدهر عنهم كل ذى كلب

# الفصل السادس

#### استفحال أمر المعتضد حربيسا

تخوف المعتضد من بربر قرمونة على عرشه · حقده على اسحق ابن محمد بن عبد الله أميرها · حركاته المدواني على مرتولة ولبلة تؤدى الى تحالف ضده · افساده في نواحي بطليوس في غياب صاحبها · هزيمة المظفر بسبب رعرنته · الصلح بين المظفر والمعتضد بفضل مساعي ابن جهور · انصراف المعتضد الى مضايقة لبلة وولبة وشلب · وعهدم بالأخيرة الى ولده المعتمد ابن عباد · زيارته الفجائية لمورور وافساد كبار بربرها بالرشاوى · وقوفه على مؤامرة يدبرها بربر رندة وهو نائم عندهم فيعرفها فيكتم علمه بها · البربر يدبرون هذه المؤامرة ولكن يسفهها ابن قبة من الناحية الأخلاقية ·

المعتضد يدبر مؤامرة ضدهم ويغتالهم وهم ضيوفه ولا يستثنى منهم سوى ابن أبى قرة ويستبقيه عنده مكرما • سقوط رندة في يد المعتضد •

## استفحال امر المعتضد حربيا

بعد أن فرغ المعتضد من قتل حبيب وزير أبيه وموضع نقنه (١) شرع في محاربة البربر لاسيما جيرانه بربر فرمونة ، وكان عنده من المبررات ما يدفعه للحقد عليهم ، فقد كان كبير الاعتقاد بأنهم لابد أن يسلبوا العرس منه أو من أولاده من بعده ان لم يبادر هو الى الوثوب عليهم والتخلص منهم ، وقد تنبأ له المنجمون أن زوال ملكه سوف يكون على أيدى جماعة من الوافدين (٢) على سبه الجزيرة ، ومن تم بذل قصارى جهده لاستئصال سأفتهم فحاربهم حربا دامت زمنا طويلا ، فقتل محمد [ بن عبد الله ] ما أمير قرمونة \_ ساحة ١٠٤٢ \_ ١٠٤٣ م [ ٣٣٤ ه ] بعد أن استدرجه رجال المعتضد الى كمين نصبوه له (٣) ٠

لكن ذلك لم يذهب بالكراهية التي ظلت في صــدره باقية قوية فتحركت ضد ابنه اسحق (٤) •

على أن المعتضد فام فى الوقت داته بعد حدوده غربا حيت انتزع فى سنة ١٠٤٧ م [ = ٤٣٨ هـ] « مرتولة » من ابن طيفور (٥) ، نم ثنى بعهاجمة صاحب « لبلة » ابن يحيى الذى لم يكن بربريا بل عربيا ، بل ما كان للمعتضد أن يعبأ بوشيجة النبعة هذه طالما هو يسعى لمد حدوده وتوسيع رقعة أرضه ، مما دفع ابن يحيى لعبور المضيق والقاء تفسه فى أحضان البربر ، فنهض « المظفر » أمير « بطليوس » لمعاونته وصد المعتضد وكون حزبا قويا ضده ، وانضم اليه باديس ومحمد صاحب مالفه ومحمد أمير الجزيرة الخضراء ومن ثم قام أبو الوليد [ محمد ] بن جهور الذى حلف أباه سنة ١٠٤٣ م [ = ٣٥٥ هـ] كرئيس لحكومة قرطبة وبذل قصارى جهده لتقريب شقة الخلاف بين الفريقين ، لكن ذهبت كل جهوده ادراج الرياح اذ لم يصغ أحد لسفرائه •

اتفق البربر فيما بينهم على الزحف على أشبيلية حالما تنجمع قوانهم \_ ويتصل بعضها ببعض ، الا أن المتضد حال بينهم وبين ما يعترمونه فقد اغتنم فرصة غياب المطفر [ محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة ] الذى لم تكن لديه قوة كافية للدفاع عن مملكته (١) فعات في نواحي «بطليوس» ، ثم تولى بنفسه قيادة جيشه على غير عادته ، وزحف على « لبلة » وهاجم

الأعداء عند ممر قريب من أبواب المدينة وردهم على أعقابهم الى « ريو تنتو »، بيد أن المظفر نجح فى جمع رجاله ودفعهم للقتال وأرغم المعتضد على الارتداد ٠

اتصل المظفر بعدئذ بحلفائه ، لكن بينما كان هو واياهم آخذين فى العيث بالندمير فى الاقليم الشمالى انفصل يحيى عنهم ، وأرغمه المعتضد على التحالف معه ، فعاقبه المظفر بالحوطة على الأموال التي كان قد عهد بها اليه ، وشرع فى نهب اقلبم « لبلة » (٧) ، واذ ذاك استصرخ ابن يحيى بالمعتضد الذى هاجم قوات « بطليوس » ودفعها الى كسين رصده لها وأنزل بها الهزيمة ، ولم يكتف بهذا النصر بل أرسل ابنه اسماعيل فخرب ارباض « يابرة » ·

وأراد ملك بطليوس دفع هذا الهجوم فأمر أن يحمل السلاح كل قادر على حمله ، وجاءته نجدة من حليفه اسحق صاحب قرمونة وخرج بها لمقاتلة العدو ، ونصحه بربر قرمونة أن يرجع عما هو بسبيله لكنه جعل كلامهم دبر أذنه ، فقالوا له : « لا تلقهم فلست تعرف قدر من زحف نحوك ، ونحن رأيناهم وسمعنا بجمعهم بأشبيلية » ، فلم يستمع المظفر الغضوب الى كلامهم ومضى في طريقه ، وقد كلفته جراته ثمنا غاليا اذ منى بهزيمة ساحقة ، وفقد مالا يقل عن ثلاثة آلاف فارس من رجاله ، وكان من بين القتل ابن أمير قرمونة الذى تولى قيادة عسكر أبيه وقد حملت رأس هذا النماب الأمير الى المعتضد الذى وضعها الى جانب رأس جده ،

وقدر لبطليوس أن تبقى زمنا غير قصير مسرحا الاحداث ضخمة حيث أغلقت الحوانيت وأقفرت الطرق من السابلة وهلك نخبة أهلها فى هذه الوقعة المبيدة (٨) ، وأزاد الاشبيليون أن يبلغ النكد غايته فدأبوا على التلف المحاصيل حتى تهلك المباعة المملكة ، ووقف المظفر [ محملا بن عبد الله ] مكتوف اليدين ، فقد تخلى عنه حلفاؤه الذين توسل اليهم أن يجيئوا لمساعدته فلم يستجيبوا له ، وقضى عليه أن يبقى ببطليوس ساكنا لا يستطيع القيام بعمل ما ، تقله الرعدة ويقطع أنامله غيظا ، ومع ذلك لم تفارقه كبرياؤه فلم يشا أن يقبل الصلح على الرغم من أن أعسداه المنتصرين لم يرفضوا توسط ابن جهور ، بل تظاهر بعدم اكتراثه بخسائره حتى لقد بعن رجاله لشراء بعض المغنيات من قرطبة وكن نادرات الوجود حتى لقد بعن رجاله لشراء بعض المغنيات من قرطبة وكن نادرات الوجود اذ ذاك ، وبعد طول البحث والتقصى عثروا على اثنتين متوسطتى المواهب ، ولقد عجب الناس بادئ ذي بدء لرعونة ملك بطليوس ، فقد عرفوه ربطلا وقورا منصرفا الى الجاد من العمل ، ولم يعهدوا فيّه الميل من قبل الى الجورى ، ولم يفهم القوم سر اقدائه على شراء الفتيات وانعتياره بالذات الجوارى ، ولم يفهم التي تالده خلالها عسرحا للخزاب الشامل ، غين أن هذه اللحظة التى كانت بلاده خلالها عسرحا للخزاب الشامل ، غين أن

العجب زال حين أدركوا سر سلوكه هذا ، ذلك أنه علم أن المعتضه اشتزى جارية ذائعة الصيت حسنة الغناء حين تناهى الى سمعه خبر بيع مخلفات أحد الوزراء القرطبين ، لذلك أراد المظفر أن يثبت لعدوه أن فى طاقته الاهتمام بالجوارى ، فقام واشترى هاتين الجاريتين .

غير أن ابن جهور دأب على اصلاح ذات البين ، وقدر لمجهوداته أن تكلل بالنجاح في شهر يوليو ١٠٥١ م [ = ٤٤٤ هـ] اذ توصل المظفر والمعتضد حينذاك وبفضل وساطته الى عقد الصلح فيما بينهما بعد مفاوضة طال أمدها (٩) .

حينئذ جيش المعتضد جبيع قواته ضد ابن يحيى صاحب لبلة الذى كان قد أذعن لمطالبه من قبل ، ولم ير المعتضد فى هذه الحملة الأ نزهة حربية ، ولما كان ابن يحيى يدرك تمام الادراك ضعف ما تحت يده من العسكر فانه لم يحاول الدفاع عن نفسه ، بل شخص الى مدينة قرطبة قاصدا أن يمضى بها بقبة أيام حيانه ، كما بعب المعتضد اليه بكتيبة (١٠) لحراسبته ،

#### \*\*\*

أما الأمير الذي كان يحكم في. تلك الأثناء في « ولبة » وجزيرة « شلطيش » الصغرة واسمه [ عز الدولة ] « عبد العزيز البكرى » [ ٤٠٣ ] عقد أدرك أن قد حان دوره لكنه كان لايزال يطمع في انقاذ شيء ما ، ومن ثم بادر الى مكاتبة المعنضد مهنثا اياء بفتحه الجديد ، ومذكرا اياه بالعلاقات الودية التي كانت على الدوام بين أسرته وأسرة بني عباد ، وأعلن تبعيته له ، وتنازله له عن « ولبة » على أن يبرك له جزيرة شَلَطْيَشْنَ ، فقيل المعتضد عرضه وتظاهر برغبته في مفاوضته وجها لوجه ، ثم سار الى ولبة فرآى عبد العزيز البكرى أن الصواب يقتضيه ألا ينتظره فانتقل بأمواله الى شلطيش ، فلما استولى المعتضد على « ولبة » انكفأ راجعا الى اشبيلية ، الا أنه ترك بولبة أحد قواده ، وكانت مهمته منم [ عن الدولة ] عبد العزيز من معادرة جزيرته ، والحيلولة دون وصول أحد ما اليه ، فلما سمع عبد العزيز بذلك اتبع أقوم سبيل فأخذ في مفاوضة قائد المعتضد وباغ لأمير أشببلية مراكبه وعدده ألحربية بعشرة آلاف دينار ، وحصل على الأذن لنفسه بالمضي الى قرطبة ، وأراد المعتضد الخائن أن يستدرجه أثناء رحلته الى شرك نصبه له ليستولى على ما معه من الأموال ، الا أن البكري أفسد عليه خطته وطلب من أمير « قرمونة » جماعة من الحرس استطاع بهم الوصول الى قرطبة سالما (١١١) م

أخد المعتضد بعد ذلك في مهاجمة ولاية « شلب » الصغيرة التي تنخكمها جماعة من العرب سم بنو عزين (\*) الذين كانت أملاك أسلافهم تنعتد

<sup>(\*)</sup> يضم الميم وفتح الزاى بعدها ياء ساكنة ثم نون •

فى تلك النواحى من شبه الجزيرة ، والذين شغلوا الوظائف الكبرى زمن الأمويين (١٢) .

آثر أمير سلب الموت على الحياة فاستبسل غاية الاستبسال في الدفاع عنها ، الا أن الجيس الاشبيلي تمكن أخيرا من الاسبيلاء عليها ، وكان هذا الجيس بقيادة محمد بن المعتضد ، ولم تكن قيادته اياه الا اسمية اذ لم يكن لبتجاوز اذ ذاك النالثة (١٣) عشر من عمره ، وكان ابن مزين قد بذل جهده حنى يموت في ساحة الوغى الا أن المعتضد أبقى عليه وقنع بنفيه (١٤) .

حينذاك عهد المعنضد بحكومة « شلب » الى ولده [ المعتمد ] محمد بن [ عباد ] ، ثم سير جيشه للزحف على بلدة « شنت مرية » الواقعة قرب الرأس الذى لايزال يعرف الى اليوم برأس سنت مرية ، وكان الخليفة سليمان قد أقطعها الى رجل اسمه « سعيد بن هرون » من « ماردة » لا يدرى أحد أصله ، فليس هو بالعربى وليس هو بالبربرى ، والأرجح أنه من أصل أسبانى لان الرجال المجهولين عند المؤرخين العرب انما هم فى العادة من الأسبان ، فلما مات سليمان أعلن سعيد بن هرون استقلاله بشنت مرية ، ثم خلفه فيها بعد موته ابنه محمد [ بن سعيد المعتصم ] الذى عاجمه الاشبيليون فلم يصمد طويلا أهام هجمانهم ، واستولى المعتضد على الناحية الممتدة من شنت مرية الى سلب وأراد أن يحكمهما معا ابنه محمد (١٥) [ المعتمد بن عباد ] سنة ٢٥٠١ م [ = ٤٤٤ ] ،

أدت هذه الفتوحات السريعة الى اتساع رقعة أملاك صاحب أشبيلية اتساعا عظيما في الناحية الغربية ، على حين كانت فتوحاته في القسم المجنوبي الواقع نحت حكم أمراء البربر ضئيلة نسبيا ذلك لأن أغلب أولئك الأمراء كانوا لا يزالون على وفاق مع المعتضد والاعتراف بسلطانه ، أو على الاصح بسلطان المدعو هنام الناني ، غير أن المعتضد لم يقنع بما تم له ، بل كان همه نمزيق أوصال أولئك الأمراء والاستيلاء على ما بيدهم من الولايات ، لكنه أخذ نفسه بسياسة التمهل والتريث والحذر ، ونهج نهجا اتسم بالاعتدال ، فلم يشأ أن يخاطر بنفسه في محاولة صعبة الا بعد أن يستنب له الامر في النواحي التي تم له فتحها ،

#### \*\*\*

بعد أن تم للمعتضد الاستيلاء على « شلب » استصحب معه خادمين ورحل بهما لزيارة اثنين من أتباعه هما : « محمد » ابن نوج صاحب « مورور » ، و « هلال بن أبى قرة » أمير « رندة » دون أن ينبئهما من قبل بزيارتة ، ولقد يعجب الانسان حقا حين يرى أنه لم يكن من العقل ولا الصواب أن يضع المعتضد نفسه تحت رحمة أولئك البربر مع ما يضمرونه

له من المقت الشديد ، لكن الواقع هو أنه لم تكن تنقصه الجرأة ، وانه كان يثق بصدق عهود غيره ، رغم ما طبع عليه هو نفسه من الغدر بجمبع الناس وعدم وفائه بما يقطع لهم من عهود ٠

وصدق طنه ففد لقى أحسن استقبال فى « مورور » ، ولم يخف « ابن نوح » فرحه بهذه الزيارة غير المتوقعة ، فبالغ فى اقامة الولائم له ، وعاد يؤكه من جديد بقاءه على الولاء والطاعة ، غير أن المعتضد لم يكن قد حضر ليسمع المناء علبه أو لبرى النرحيب به ، لكنه جاء من أجل غرض آخر ، ذلك أنه أراد أن يسبر غور القوم فى الميل الميه ، وأن يكتسب الى جانبه — ان أمكن — فريقا من ذوى النفوذ ، وأدرك فى يسر أن السكان العرب يتحرقون شوقا للتخلص من نير البربر ورآى أنه مستطيع الاعتماد المعرب يتحرقون شوقا للتخلص من نير البربر ورآى أنه مستطيع الاعتماد على معونتهم اذا جد الجد وتعقدت الأمور ، وقد تمكن المعتضد بفضل على معونتهم اذا جد الجد وتعقدت الأمور ، وقد تمكن المعتضد بفضل على معونتهم اذا جد الجد وتعقدت الأمور ، وقد تمكن المعتضد بفضل على معونتهم دون أن يحدس [ محمد ] بن نوح بمكائده •

رضى المعتضد كل الرضى بما تمخضت عنه هذه الزيارة من النتائج ، ثم تابع رحلته الى « رندة » حيث قوبل فبها بنفس الاستقبال الكريم والروح الطيبة التي قوبل بها في « مورور » ، ونجحت وسائله السرية هنا أيضا ، بل ربما كان نجاحها هنا أعظم ، ذلك لأن عرب « رندة » كانوا أكثر تطلعا من عرب « مورور » للتحرر من حكم البربر •

والظاهر أن بنى أبى قرة كانوا أقسى من بنى نوح ، ومن ثم نصب المعتضد شباك مؤامرة واسعة النطاق لا تلبث أن تنفجر عند أول اشارة ، فقد حدث فى ختام احدى الولائم ـ وقد استبدت الخمر بالرؤوس أن أحس المعتضد بحاجته الى النوم فأبداها لمضيفه فقال له أبو قرة : « افعل ما بدى لك يا مولاى » ثم سجاه على الفراش •

ومضى بعض ساعة ظن القوم أن المعنضه قد استغرق في سباته ، وما كان الأمر كما ظنوا فقد كان متظاهرا بالنوم واذ ذاك نهض أحد شيوخ البربر وسأل عشيرته أن ينصتوا اليه برهة قان عنده خبرا هاما ، فأنصتوا اليه فقال لهم بصوت منخفض : « هذا كبش سمين حصل لكم ، والله لو أنفقتم ملك الأندلس عليه ما قدرتم على حصوله في أيديكم ، وهو شيطان الأندلس ، واذا قتل خلصت لكم البلاد » ، فلم يجيبوه ولاذوا كلهم بالصمت كأن على رؤوسهم الطير واكتفوا بتبادل النظرات ، وكانت فكرة قتل هذا الرجل الذي يخشاه الجميع ويمقتونه ويعرفون أساليبه الملتوية ترضى كل الرضى أولئك الرجال الذين ألفوا جميع ضروب الجرائم منذ صغرهم ولم تظهر على قسمات وجوههم السمراء دلائل الدهشة أو

الامتعاض ، الا أن رجلا من بينهم - كان أصدق منهم وفاء - سعر بهياج دمه حين فكر في ضخامة الخيانة الدنيئة التي هم مقدمون عليها ، ذلك مو « معاذ بن أبي قرة » أحد أقارب أمير رندة ، فاتقدت عيناه غضبا وهب واقفا وقال لهم في صوت خافت وان يكن قوى النبرات :

« لا فعلنا هذا ولا رضينا به ! » \*

« رجل قصدنا ونزل بنا ولو علم أنا نرضى فيه بقبيح لما أتانا مستأما المناسا » •

« كيف تتحدث عنا القبائل أننا قتلنا ضيفنا وخفرنا ذمتنا ؟ » •

« فعلى من يرضى هذا لعنة الله » •

أثر هذا الفول الكريم فى نفوس البربر وحرك معاد « بن أبى قرة » فيهم الشعور بما تقتضيه واجبات الضيافة ، فكأنه بذلك مس من قلوبهم وترا من المبث أن يتلاشى عند شعوب آسيا وافريقية ·

كان المعتضد في تمام اليقظة وان تظاهر بالنوم ، فسمع كل الذي قائره وهو مكروب أشد الكرب ، الا أن كلام معاذ فيهم رد عليه جأشه وطمأن خاطره ، فتظاهر بالاسنبقاظ وانضام اليهم في مجلسهم ، فبادروا جبيعا للوقوف له مجددين السلام عليه والتلطف اليه ، وقبلوه ، وراحوا يتملقونه كانما وخزتهم ضمائرهم ، ولعلهم أخذوا يلومون أنفسهم سرا على أن خطرت ببالهم فكرة اغتيال ضيفهم حين قال لهم الأمير :

« ما حملت معى من الخلع غير القليل ، فأتونى بدواة وقرطاس ، وليكن لكل منكم خام ودنانير وأفراس وعبيد وجوارى » •

فلبوا منسيئة الأمير الذى ما كاد يبلغ أنسبيلية حتى نوافدت عليه رسل البربر زرافات بعضها فى أثر بعض، ثم عادوا من عنده الى « رندة » محملين بالهدايا الراثعة ٠

وتوثقت عرى المودة بين المعتضد والبربر منذ ذلك الحبن ، وسيحب النسيان ذيوله على ما كان بين الجانبين من أحن وأحقاد ، وحل محل ذلك كله رباط وتيق من المودة التي لا انفصام لها ، وتمكنت بين الطرفين وشبائم المحبة والصداقة العظبمة القلبية ، حتى اذا انقضى نصف عام على زيارة المعتضد لرندة ومورور كتب الى سيولحهما يدعوهم الى وليمة كبرى يقيمها المعتضد لهم راعما أنه ، يويد اظهار شكره لهم جميعا على جميل لقائهم اياه ، كما بعث في دعوة ابن خرون البربرى صاحب أركش وشويش ، وسرعان ما وصل الأمراء الثلاثة الى أشبيلية سنة ١٠٥٣ م [= ٤٤٥ هـ ]

فبالغ في اكرامهم غاية الاكرام و « طيب لهم ولمن جعهم الحمام » كما جرت العادة ، الا أنه احتال فأبغى معاذا الشباب الى جواره \*

ودخل الحمام ما يقرب من ستين بربريا فلما نضوا ما عليهم من النياب في الحجرة الأولى دلغوا الى الثانية وهي الحمام ذاته ، وكان كمثيله اليوم (\*) في البلدان الاسلامية مبنيا من الحجارة ومغطى بالرخام ، تعلوه قبة بها فتحات على سكل نجوم عليها زجاج خشن غير مصقول وتمتد القنوات من الرخام بعضها الى جانب بعض وتخرج من الجدران أنانيب تتصل بمراجل تجعل درجة الحرارة شديدة الارتفاع .

بينما كان البربر ينعمون بلذة الاستحمام سمعوا شبه حركة كأنها صادرة من بنائين يقومون بالبناء فلم يلقوا الى ذلك بالا فى بادىء الأمر ، الا أن الحرارة اشتدت حتى أصبحت لا تطاق فعالجوا فتح الباب لكن ما كان أشد فزعهم حين وجدوه قد سور من الخارج وأغلقت عليهم جميع منافذ الهواء فاخننقوا جميعا وهلكوا حيث هم (١٧) .

طال انتظار معاذ لرفاقه فاشته قلقه عليهم ، ثم تجاسر على الاستفسار من المعتضه عن سر ابطائهم في العودة اليه ، فلم يكتمه الأمير الخبر ، ثم قال له وقد لاحظ ما ارتسم على وجهه من امارات الفزع المروع:

« لا ارعك الذي جرى ، فقد حضرت آجالهم » •

« لقد أرادوا قتلي ولولاك ما كنت حيا ولا نجوت منهم » •

« وانما جمل الله صيانة دمى بك ، فان أردت أن أقاسمك فى جميع ما أنا فيه فعلت » •

« وان أحببت الرجوع الى بلاك رددنك على أجمل الوجوه وأحسنها وأسرها »

فرد عليه معاذ في صوت فيه رنة الأسى العميق : م وبأى وجه أراجع أنا دونهم ؟ » •

فقال له المعتضد : « لا عليك ، وابق معى ان شئت » •

ثم التف الى أخد خدمه وقال له :

« أعد للأمير فصرا ، ورتب له ألف دينار وعشرة أفراس وثلاثين جارية وعشرة أعبد » تم عاد مخاطباً معاذا قائلًا له : « ولك كل عام اثنا عشر ألف دينار »

#### \*\*\*

<sup>:</sup> انظر ، النثريا وقد اندثرت هذه الحمامات اليوم أو كادت ، انظر (大) Lane : Modern Egyptians

اقام معاذ في أشبيلية ينقلب في مطارف النعيم والبلهنية ، واعتاد المعتضد أن يرسل اليه كل يوم غالى الطرف وأندرها ، كما وكل اليه قيادة احدى كنائب جيسه (١٨) • وكان كلما جمع وزراءه لمساورتهم في سَنُون الدولة جعل الصدارة فيهم لمن هو مدين له بحيانه •

#### \*\*\*

وضع المعتضد رؤوس أولئك السادة البربر في خزانة رؤوسه العجيبة التي كان يلذ له التهنع بمشاهدتها ، ثم أنفذ جنده للاستيلاء على «أركش» « ومورور » « وشريس » « ورندة » وغبرها من الأماكن · ولم يجد الجند عناء في تحقيق مهمتهم بفضل مساعدة السكان العرب لهم ، وبفضل معونة النونة الذين استطاع المعتضد رشونهم فاشتراهم الى جانبه ، غير أن الاستيلاء على « رندة » \_ التي ولى الحكم فيها « أبو نصر » \_ مكان أبيه المقتول استلزم من العسكر جهدا غير قليل ، وذلك لقيامها على جبل شاهق الارتفاع وحولها المنحدرات التي يصعب اجتيازها ، غير أن العرب تكاتفوا جميعا وقاموا بالثورة على البربر ووثبوا عليهم وفتكوا بهم فنكا ذريعا ، حتى ان أبا نصر ذاته حاول النجاة فلم يفلح ولم يستطع الهرب ذريعا ، حتى ان أبا نصر ذاته حاول النجاة فلم يفلح ولم يستطع الهرب بشمانه فهوى الى قاع ذلك المنحدر (١٩) ،

أحس أمير أشبيلية بالفرح السديد اذ سقطت رندة في يده ، وبادر الى المبالغة في تحصينها تحصبنا أعظم مما كانت عليه من قبل ، فلما فرغت أعمال التحصين نهض لمساهدها ، فلما وقف أمامها شعر بالطمأنينة تغمره وأنشد (۲۰):

لفد حصنت یا رنده
افادتنا الا أرما المحاد ال

فصرت لملكنيا عسيده وأسياف لهنا حيده اليهنم تنتهى الشييده لهنم ، وأراهمنو عنده ان طالت بي المييدة ليزداد الهندي جيده فحلت لبسية السيدة

# الفصل السابع

### انتقام باديس

اضطراب أحوال باديس النفسية • تدبيره خطة للانتقام من العرب

ومعارضة صمويل له · متابعة باديس لمؤامراته وتسريب صمويل خبرها للعرب على يد حريم كبار رجال البله · اضطراب أحوال المهاجرين وهروبهم الى سبتة وموتهم جوعا · مقتل بربر رندة ·

المعتضد يفتح الجزيرة الخضراء · اعلانه موت هشام التاني · البزلياني يحرك اسماعيل بن المعتضد ضد أبيه · نهب اسماعيل قلعة أشبيلية وتفكيره في العودة للجزيرة الخضراء · المعتضد يفسد على اسماعيل خطته · ويتظاهر باستجابته للحصرى في العفو عن ابنه اسماعيل · الصراع الخفي اين الوالد والولد · انتشار النورة بن البربر · هزيسة جيش اشبيلية وغضب المعتضد على ولده المعتمد وضربه المتدردين بيد من حديد · · موت صمويل وتولى ابنه يوسف مكانه · عنجهية بوسف تؤدى الى غضب العرب والبربر واليهود منه · الصراع بين يوسف بن صمويل وأبى اسحق العرب والبربر واليهود منه · الصراع بين يوسف بن صمويل وأبى اسحق الألبيرى · مصرع يوسف بن صمويل .

## انتقام باديس

بينما كان المعتضد ثملا بانتصاراته ، مسلما نفسه الى فورة النشوة كان باديس فريسة اضطراب راح ينزايد يوما بعد يوم تزايدا أفضى به الى أن يمزق ثيابه ، ويسلم نفسه للحزن ويستولى عليه الغضب فيستخرط في البكاء ، وذلك حين تناهى الى سمعه نبا النازلة المروعة الني ألمت بأدراء البرير ، وتناهبته الأفكار السوداء ، وأقضه ما علمه من تحرك جمبع عرب « رنسدة » بدافع العامل الوطنى فقاموا كلهم قومة رجل واحمد للفتك بمضطهديهم ، ولم يكن هناك من يفهم « باديس » أن رعيته من العرب لم تتقق مع « عباد » ولم تتآمر معه عليه وعلى عرشه ، وهى الفكرة التي لم تفارقه ليلا ولم تبارحه نهارا ، بل انها أقضت مضجعه حتى بات يهذى ، وكان اذا اشتد به الغضب صاح وسب من حوله ، ثم يستولى الخوف على نفسه وتسود أمامها السبل فيلزم الصمت المضى وتتملكه الكآبة فيصبح كالشبجرة التي ضربتها صاعقة ، وكان ذلك مستغربا منه ، ثم يعكف على الشراب ،

ودار « باديس » في السر مشروعا مروعا ، ذلك أنه رأى أن أن يطمئن له بال مادامت بلاده تزدحم بالعرب ، وخيل اليه أن الغطنة تقتضيه استنصال شافتهم ، واتفق على أن ينفذ خطته في يوم الجمعة التالى حين يؤم جموعهم المسجد للصلاة ،

ولما كان لا يقضى أمرا دون مشورة وزيره « صمويل » اليهودى فقد أنهى اليه ما انتهى اليه تدبيره ، وان يكن قد أفهمه عزمه القاطع على. تنفيذ هذا الأمر سواء رضى « صمويل » عنه أم أنكره \*

ولم يدخر اليهودى وسعا في اظهار ما ينطوى عليه مشروع الأمير « باديس » من الخطر ، وحاول أن يثنيه عنه ويحمله على نبذه ، وسأله أن يتدبر الأمر ويتروى فينظر بعين واعية فيما تتمخض عنه هذه الخطة من العواقب قائلا له :

« هبك وصلت الى ارادتك ممن بحضرتك على ما فى استباحتهم من المخطر ، فكيف تقدر على الاحاطة بجميعهم من أهل حضرتك وبسائط أعمالك ؟ أتراهيم يطمئنون الى الذهول عن مصائبهم والاستقراد فى

مواضعهم ؟ ما أراهم الا سيوفا ينتظمون عليك في جموع يغرقونك في للجها أنت وجندك ! » •

وعلى الرغم من وجاهة هذه الآراء الا أنها لم تجله استجابة فى نفس « باديس » الذى أصر على مشروعه ، وطلب الى « صمويل » أن يكتم المخبر كان لم يدر به ، لكنه فى الوقت ذاته أمر باتخاذ جميع الاستعدادات والتأهب ليوم الجمعة الذى اجتمع فيه شمل الجند وهم فى كامل عدتهم وسلاحهم بدعوى القيام بالاستعراض .

الا أن « صمويل » لم يقف ساكنا ، بل أرسل خفية الى شيوخ العرب وكبارهم بعضا من النسوة اللائمى يعرفنهم ، ينصحنهم بعلم الذهاب يوم الجمعة الى المسجد للصلاة ، ويشرن عليهم بالبقاء في ببوتهم في ذلك اليوم . فامتثل الرجال لما أشارت به عليهن النسوة ، فلما كان يوم الجمعة المضروب لم يغش المسجد للصلاة سوى نفر قليل من العامة ، فاحتد باديس غضبا من فشل تدبيره ، واستقلم الله « صمويل » وعنفه « وقلمه البوح بسره الذي ائتمنه عليه » ، فأنكر الوزير ما اتهمه به « باديس » وقال له :

« من آین ینکر علی الناس الخبر و آنت قد استر کبت جندك و جمیع جیشك فی التعبئة ، لا لسفر ذكرته ، ولا لعدو و ثب علیك ، فمن هناك حدس القوم علی الله تریدهم ، وقد أجمل الله لك الصنع فی نفارهم ، وقاك شرهم ، فاعد نظرك یا سیدی فسوف تحمد عاقبة رأیی وغبطة تصمی ، ،

الا أن « باديس » ظل رافضا هذه النصيحة بدافع من سورة غضبه الرعناء حتى جاءه شيخ من شيوخ البربر فأيد الأسباب التى ذكرها « صمويل » ، وإذ ذاك فقط اعترف « باديس » بخطئه (١) ، ولم يعد يفكر منذ ذلك الحين في استنصال شأفة رعاياء العرب ، الا أن الحاح الهاربين من « مورور » و « أركش » ، و « رندة » الذين قدموا ال غرناطة التماسا للحياة فيها قد حمله على عقد النية على معاقبة العدو الخائن لبني جنسه ، ومن ثم خرج لغرو « أشبيلية » على رأس جنسه ومن عنده من المهاجرين (٢) \* وليست لدينا تفاصيل وافية عن هذه الحرب ، لكن كل ما صناك يحمل الانسان على الظن بانها كانت حربا دامية ، لأن الرغبة في الكراهية التي يضمرها العرب – من جانب آخر – لأهل غرناطة كانت الكراهية التي يضمرها العرب – من جانب آخر – لأهل غرناطة كانت ألكراهية التي يضمرها العرب – من جانب آخر – لأهل غرناطة كانت الكراهية التي يضمرها العرب ، اذ كانوا يعدونهم فسقة كفارا ، وأعداء آلداء ألمدين الاسسلامي لأنهم قبلوا أن يستوزروا يهوديا ، حتى لقد قال أحد الشعراء الأشبيليين في تهنئة للمعتضد بالنصر (٣) :

شقيت بسيفك أمسة لم تعتفد الااليهود وإن تسموا بربرا ومن ثم كان الاشبيليون يعدون محاربة أهل غرناطة جهادا يتابون عليه ، فقاتلوهم أشد قتال حتى أرغموهم على الارتداد ، كما ساءت حال أولئك « المهاجرين » اذ لم يسمح لهم المعتضد بالعودة الى وطنههم ، ولم يفبل « باديس » اقامتهم في غرناطة ، فاضطروا الى عبور المضيق حيث أرسوا على مقربة من « سبتة » ، غير أن أميرها « سنوت » كره وجودهم هناك ، ولما أنكرهم الناس جميعا في وقت كانت المجاعة ابانه تخرب أفريفية فقد عملت فيهم المجاعة عملها وأفنت منهم العدد الجم (٤) .

النفت المعتضد بعد ذلك الى محاربة « القاسم الحمودى » أمير الجزيرة الخضراء الذى كان أضعف أمراء البربر ، فلا عجب اذن اذا ما بادر الفاسم الى الاستسلام ، طالبا من « المعتضد » الترفق به ، فأذن له « المعنضد » بالاستنزال (٥) الى « قرطبة »وذلك سنة ١٠٥٨ [ م٥٤ هـ] .

ولما فرغ «المعتضد» من هذا الفتح الجاديد رأى ان الوقت قد آن. لا نزال السنار على الملهاة التى ظل يقوم بتمثيلها حنى ذلك الحين ، و دن فيها مقتفيا خطوات أبيه ، وذلك بأن جاهر فأعلن موت المدعو « هشاما » النانى وذلك لزوال الليواعى والأسباب التى كانت تحمل أباه على استغلال اسم ذلك السلطان ، ولاعتقاد المجميع اعتقادا جازما باسنحالة العودة الى الماضى ، ولايمانهم بأن الخلافة قد انتهت الى غسير رجعة ، وقد بددن التجربة كل شك حول هذه المسألة ، ولم تعد هناك جدوى ترتجى من المتجربة كل شك حول هذه المسألة ، ولم تعد هناك جدوى ترتجى من مند سنوات عدة هذا الرجل الذى لم يره أحد قط من السعب ولا البلاط ، كما أنه لا يسنبعد أيضا أن يكون المعتضد قد مل ثواءه عند ومقامه لديه فقتله : وهذا خبر يذهب الى تأكيده رهط من المؤرخين الثقات ، وان كنا فقتله : وهذا خبر يدهب الى تأكيده رهط من المؤرخين الثقات ، وان كنا عرف كيف ينجزه دون أن يعلم أحدا ما شيئا عنه \*

لذلك قام « المعتضد » في سبنة ١٠٥٩ م [ ٤٥١ هـ ] بجمع وجره سكان عاصمته ، وأعلن اليهم أن الخليفة هشاما قد مات منذ حين بالصرع ، ثم زاد فقال أن الأمور القتضته أذ ذاك أن يكتم هذا الخبر لانشغاله بحرب عيرانه • أما وقد استقر السلم بينه وبينهم فلا خوف عليه أن هو صرح بموته ، وحينذاك عمد الى دفن جثة «حصرى» قلعة رباح بكل ما يليق به من الاحترام كسلطان وأحاط الدفن بكل مظاهر الأبهة •

ولما كان « المعتضد » ذاته حاجباً لهشام فقد صحب الجثة مترجلا دون طيلسان كما نعى موت الخليفة الى جميع حلفائه فى الشرق سائلا

اياهم اخسيار عيره ، وكان ذلك العمل منه أمرا لم يخطر ببال أحسد منهم بطبيعة الحال ، ويقال انه ادعى حينذاك أن الخليفة الراحل استعمله على كل بلاد الأندلس (٦) ، ولا مشاحة في أن المعتضد كان يسعى سعيا حتيئا لبلوغ هذه الغاية التي كرس لها جميع جهوده وبذلك أخذ يتطلع للاستيلاء على عاصمة الخلافة القديمة \*

عبر أن المقادير كانت تضمر له الفشل الذريع .

كانت فوات « المعتضد » قد سنت كبيرا من الغارات على أرباض « قرطبة » ، وفي سنة ١٠٦٣ م [ ٤٥٦ ه ] (٧) أنفذ أمره اللي ولده البكر وقائد جيشه « اسماعيل » بالاستيلاء على مدينة « الزهراء » الني كانت نصف مخربة ، وكان ابنه اسماعيل كارها لهذا التكليف ، معترضا عليه لاستيائه من سياسة أبيه وتأفغه من شراسته واستبداده ، حتى لقد اتهم أباه بأنه كتيرا ما عرضه للأخطار الجسام في الوقت الذي رفض فيه أن يمده بالعدد الكافي من الجند اللازم للقتال أو محاصرة مكان من الأماكن الحصينة ، كما أن هناك رجلا أفاقا طماعا أخذ في تسعير غضب اسماعيل على أبيه « المعتضد » ذلك هو « أبو عبد الله البزلياني » (\*) الذي هاجر من مالقة حين استولى « باديس » عليها وآلت الى قبضته •

كان هذا اللسماس يطمع أن يبلغ بأى تمن مرنبة الحجابة ، ولم يكن يعنيه لن يستوزر ولا أين يستوزر ، ومن نم حاول أن يبت في نفس اسماعيل فكرة التمرد على أبيه ، ويغريه بتأسيس امارة مستقلة في أى ناحية ، ولتكن الجزيرة الخضراء مئلا ، ونجح البزلياني أشه التوفيق في خطته ، ذلك أنه في اللحظة التي تلقي فيها اسماعيل الأمر بالزحف على مدينة « الزهراء » كان الغضب قد بلغ به غايته في نفسه وطفع الكيل ولم يعد يحتمله ، ومما يؤسف له أن أباه عاد فرفض من جديد امداده بالقوات التي طلبها منه ، وراحت جهود الابن اسماعيل عبثا في محاولته افهام أبيه استحالة مهاجمة امارة قرطبة بهذا العدد الضئيل من الجند لا سما اذا تبض باديس » الى نجدة القرطيين وهو أمر كان لابد أن سيفعله ، اذ من حليفهم ، وحبنداك يقع اسماعيل بين سُقى الرحى ، فام يبد « المعتضد » مبلا لسماع رأيه ، ولم يعره أذنا صاغية ، بل حنق علبه وقام في سورة غضبه فرمى ابنه بالجبن ، وأخذ يتوعده ، وكاد أن يقرن القول بالفعل اذ قال له : « لئن توانيت عن طاعتى حززت رأسك » ،

خرج اسماعيل بالجبس وهو مجروح الكرامة ناغر الصدر على أبيه ، غير أنه مضى لاستشارة البزلباني الذي استطاع التغلب على مخاوفه في يسر، وأفهمه أن قد دنت ساعة تنفيذ ما اتفقا عليه من قبل •

<sup>(\*)</sup> البزليائي بكس الباء الموحدة وسكون الزاى وكس اللام بعدما ياء مثناة من تحت والف ثم نون وياء ٠

حين اصبح اسماعيل على مسيرة مرحلتين من اشبيلية أفصى الى ضباطه أن قد سفطت عليه من عند أبيه رسالة يطلب اليه فيها المبادرة بالعودة اليه ، وإن هناك أمرا خطيرا يقتضى مشافهته فيه ومناقشته إياه ، ثم صحب البزلياني وثلاثين من حرسه وركبوا الجياد وعادوا على جناح السرعه الى « أشبيلية » الني لم يكن « المعنضد » بها آنداك ، بل كان مقيما بحصن « الزاهر » الواقع على الجانب الآخر من النهر ، ووجد اسماعيل قلعة أشبيلية ضعيفة الحراسة فهاجمها واستولى عليها مغتنما أن الظلام قد مد طنبه على الدنيا ، ثم حمل ثروة أبيه على الدواب .

ورغبة من اسماعيل في ألا يتمكن أحد من عبور النهر وينهى الى نازل حصن « الزاهر » خبر ما جرى فقد عمد الى اعراف السفن الراسيه أمام القلعة ، تم أخذ أمه ونساء الحريم وسار قاصدا الجزيرة الخضراء •

لكن على الرغم من الاحتياطات التي اتخدها اسماعيل للحيلوله دون وصول الخبر بما جرى الى أبيه فان أحد فرسان الابن استعبع مسلك الابن الشنيع فعبر نهر الوادى الكبير سباحة وأفضى بالعصة الى المعتضد الذي بادر في الحال الى انهاض الفرسان لسد جميع المسالك أمام العصبة الفارين ، وأرسل الرسل الى أصحاب القلاع فأخبروهم في الوقت الملائم يما جرى ، فلا عجب ان وجد اسماعيل أبواب جميع الحصون التي مر بها مفلقة في وجهه ، وخاف أن يجتمع أصحابها على مهاجمته ، فالتمس حماية « الحصادي » أحد أصحاب الحصون الواقعة على قمه جبل قرب كورة « شذونة » ، فأجابه « الحصادي » إلى ما طلبه وإن اشترط عليه البعاء حين هو عند سفح الجبل ، ونزل اليه هو نفسه في فريق من عسكره ، وأشار عليه مصافاة أبيه ومصالحته ، وعرض عليه أن يسعى هو بينهما في ذلك الصاح ، فقبل اسماعيل كل ما اقترحه « الحصادي » حين أدرك ان خطنه آيلة للفسل ، وحينذاك أذن له « الحصادي » بدخول الحصن وعامله معاملة كريمة تتفق ومكانته ، تم أسرع فكانب « المعتضله » ذاكرا له أن اسماعيل نادم على ما كان منه من هفوة في حقه ، وأنه تائب عبا حدث ، والتمس منه العفو عنه ، فرد « المعتضد » ردا لم يكن متوقعا اذ بعث بالأمان الى ولده عن زلته •

حينذاك عاد اسماعيل الى « اشبيلية» فترك له أبوه جميع أملاكه ، وان يكن في الوقت ذاته قد أخذ في مراقبته مراقبة دفيقة ، ولكنه أمر بقتل « البزلياني » ومن معه من المتآمرين ، فلما تناهى خبر ذلك الى اسماعيل و وكان خبر من يعرف دهاء أبيه ومكره ـ لم يعد يرى في صفح أبيه عنه الا شركا نصبه لاصطياده وللايقاع به ، فشرع منذ ذلك الجني في التأهب للعمل ، واستطاع بغضل المال يبسط به راحته أن يضم الى صغه الحرس

وبعضا من العبيد الذين جمعهم ذات ليلة وفرق فيهم السلاح ودعاهم للشراب ليذهب عنهم البجبن ، ثم تسلق بهم القصر من ناحية ظن أنه من اليسير مهاجبته منها ، وكان يطبع أن يجد والده في هذه اللحظة يغط في سباته ، وصمم في هذه الملرة على قتله وكان تصميمه بانا ، غير أن ه المعتضد » باغتهم على غير توقع منهم وهو على رأس جنده ، فأوقع في يد المتضد » باغتهم من نساقطوا لمرآه ومنهم من فروا على وجوههم ، أما اسداعيل فقد نجح في اجتياز سور المدينة ، غير أن العسكر المدجج بالسلاح الطلقوا في أثره فأدركوه وأمسكوه وردوه .

استورى غضب الأب فقاد ابنه الى أسفل القصر وأبعد جميع الناس وقتله بيديه (٨) ، وفعل مثل هذا برفاقه المتآمرين معه وبأصدقانه وخدمه مل وبالحريم أيضا ، وقتل البعض منهم سرا والبعض الآخر جهرا ·

حين انفناً غضب الطاغية ألح عليه الشجر المقيم وأمضه نأنيب الضمير وراح يبرر فعلته بأن لاشك في أن هذا الابن الذي تمرد عليه وحاول اغتباله والحوطة على أمواله وحريمه أنما هو مجرم موليغ في الأجرام ، لكن على الرغم من تكرار و المعتضد ، هذا الكلام لنفيه الآأله لم يستطع أن يندى أنه كان يحبه ، وأن حب له كان حبا صادقا ، فقيد كان المعتضد شديد التعلق بأسرته رغم ما طبع عليه من الشدة .

لقد كان هذا الابن [ اسماعيل ] فطنا سديد الرأى ، ومردى حرب وفارس بهمة ، وكان أبوه يعده ويدخره ليكون درعا له فى شيخوخت وليتابع أعماله ، أما الآن فها هو ذا يحطم بيديه أعز آماله ، حتى لقد حكى أحد الوزراء الأشبيايين أنه دخل مع رفقة له على المعتضد بعد ثلاثة أيام من قتله لولده فرأوا وجهه مربدا ، فلم يجروأ على بدئه بالسلام ، وأرتج عليهم الكلام ، فصوب المعتضد فبهم نظره وصعده وزار كالأسد وصاح فيهم : الكلام ، فصوب المعتضد فبهم ساكتين ؟ ١٠٠ اخرجوا عنى !! . .

وتحطمت لأول مرة هذه القوة الطاغية وتلك الارادة الحديدية ، أما فؤاده الذى كان يبدو كما لو كان فى كنانة تحميه من السدهام فقد أصيب بجرح أخذ فى الاندمال على توالى الأيام ، وان يكن هذا الحرح قد ترك فيه ندبة عميقة ظلت باقية على الدوام .

بقيت « جمهورية » قرطبة في هذه الأثناء تنعم بالهدوء الذي أدهشها وان استراحت اليه ، وكف المعتضد عن التفكير في مشاريعه الضخمة ، لكنها عادت دون أن يسم بها ، وكانت « مالقة » هي التي أيقظت الراقد من غفوته وأرجعت الى مطامعه ، ذلك أن عربها كانوا قد طأطأوا الهام منذ سنوات عدة أمام نير « باديس » الا أنهم دأبوا على التذمر من طغيانه ،

رراودتهم المطامع أن يكون خلاصهم على يد آمير « اشبيلية » رغم ما يعرفونه عنه هو الآخر من شده الجور ، بيد انهم كانوا يؤنرون أن يذون الطاغبة من بنى جنسهم عن أن يكون من البربر ، ومن ثم انصلوا بالمعتضد والمقوا معه على تدبير المؤادرة التي شجمهم باديس ذائه عليها بسبب اهماله وانصرافه عن معالجة شئون الدولة الا في النادر ، اذ كان مسلما نفسه على الدوام الى صبوانه ، منكبا على شرابه .

فلما كان اليوم المحدد للمؤامرة اجناحت العاصمة نورة جارفه عمنها . وتمرد خمسة وعشرون حصنا ، كما عبرت في الوقت ذاته الحدود درات « أسبيلية » بقبادة « المعتمد بن المعتضد » ناهضة لمعونة الدوار ، وبوعت البربر بهذا الهجوم ، فحكم المغير والثوار السيف في البربر ولم ينج منهم الا من أسعفه المطروف بالفراد • ولم ينقض غير أسبوع واحد الا وقد أصبحت جميع نواحى الولاية في قبضة أير أسبيلية ، ولم يعز عليــه الا حصن « مالقة » الذي تقوم على حراسته مهمية من السودان المغاربة ، فقد استطاع هذا الحصن المقاومة طويلا بفضل مناعته ووقوعه على قمة أحد الجيال النساهة الارتفاع ، فخاف الأمير أن يغتنم « باديس » ذلك الفترة فينهض لنجدة المحاصرين ، وطبيعي أن يشغل هذا الخاطر تفكير موقدى الثورة ، ولمذلك فانهم أشاروا على المعتضد بأن يشدد الحصار على الحصن ، وأن يعتمد على حراستهم هم أنفسهم اياه ، وألا يسرف في الثقة بالعسد الكثيف من البربر الذين يستخدمهم في جيشه ٠٠٠ فلم يصبغ المعتمد الى تلك النصائح رغم وجاهتها ، بل ان ما طبع عليه من التراخي وعدم الطنة أديا به الى الفرح بترحيب الشعب الذي أعجبته منه معاملته الودية فاستمع الى ضباطَّه البربر الذين يعطفون سرا على « باديس » فخدعوا المعتمد اذ أكدوا له قرب استسلام الحصن لهم من تلقاء ذاته ، كما اعتقد سواهم من الجند بأنهم صادوا في أمان من الأخطار فلم يقوموا بالحراسة القيام الواجب، وعكفوا على ملذاتهم •

وقد أدى هذا التهاون الى الخطر الفادح الذى أضر بهم جميعا ، اذ لم يعدم سودان الحصن الوسيلة لاخبار « باديس » بأنه من اليسير عليه مهاجمة العسكر الأشبيلى ، وحينذاك أخذت قوات غرناطة فى الزحف عليهم وعبروا الجبال عبورا اتسم بالحذر والسرعة ، حتى لقه دخلوا « مالقة » دون أن يعلم المعتضد بخبرهم الا وقد قاربوها ، ولم يجر قتال أو تحسث موقعة فقد أخذوا فى حز رقاب الجند الذى كان اذ ذاك مجردا من سلاحه ، مخمورا من كنرة ما شرب ، وما كانت نجاة المعتمد الا بارتداده الى « وندة » ، غير أن الولاية بأكملها اضطرت الى الاستسلام من جديسه لحكم « باديس » \* نرى من ذا الذى يستطيع أن يصور عضب المعنضد حين سمع باهمال ابنه السفيه مما ترتب عليه ضياع جيشه وفقدانه هذه الولاية الرائعة ؟

لذلك أمر بابقاء « المعتمد » سجينا في « رندة » ، ونسى ما لحقه من الحزن والعذاب من جراء قتله ابنه البكر [ اسماعيل ] ، فرغب أن يدفع ابنه التانى رأسه تكفيرا للغلطة التي ارتكبها •

لم يعلم المعتمد اذ ذاك بغضب أبيه ، ولكنه بعث اليه قصائد يتزلف فيها اليه ويمندح كرمه ويطرى ضفقته ، كما حاول أن يعزيه عن هذه الهزيمة باننصاراته السالفة ، فكان مما قاله له :

كم ونعة لك في الأعــدا. واضحة سارت بها العيسفي الآفاق فانتشرت

تفنی اللیالی ، ولا یفنی بها الخبر فلیس فی کل حی غیرهما سمر

وبذل المعتمد غاية جهده فى التنصل مما انتهت اليه الحملة ، وعزا النكبة النى منى بها الى خيانة البربر ، ورسم صورة صادقة حية للحزن الذى ران على نفسه من جراء هذا العار ، فقال :

مىكن فؤادك لا يذهب بك الفكر قد حلت لونا،وما بالجسم من سقم فالنفس جازعة ، والعين دامعة قسم أوت من زمنى شيئا ألله به ولا الساكنى دل ولا خفسر ، رضاك راحة نفسى ـ لا فجعت به ـ ما الذنب الا على قوم ذوى دخـل

ماذا يعيد عليك العيث والحذر؟ وشبت رأسا ولم يبلغنى الكبر والصوت منخفض، والطرف منكسر فلست اعرف ما كأس وما وبر ولا سبى خلدى غنت ولا حور فهو العتاد الذى للدهر أدخر وفى لهم عدلك المالوف اذ غدروا و

ولما كان « المعتضد » شديد التذوق للشعر الجميل فقد لمست قصائد ولده [ المعتمد ] عواطفه وألانت من حدته ، كما عمات على تهدئته توسلات ناسك من أهل « رندة » يسأله الصفح والتجاوز عن ذلته ، واذ ذاك أذن للمعتمد بالعودة الى اشبياية وغفر له ماتقدم من ذنبه (٩) رغم ضياع كورة « مالقة » من يده الى غير عودة «

#### \*\*\*

شرع باديس منذ ذلك الحين في الانتباء لما يدور حوله دخافة أن يباغته « المعتضد » مرة أخرى فيتجدد الخطر عليه ، ويقال أيضا ان ملك غرناطة الذي لم تكن تأخذه شففة ولا يتوانى عن تنفيذ انتقامه اذا فكر في الانتقام ، والذي كان لا يسير الا في زمرة من السيافين آخذ في كي المنكودين المتردين علبه بالنار وتكبيلهم بالسلاسل ورميهم في الجباب ، وبهذه الوسيلة تمكن من أن يقتل في نفوسهم كل تطلع لمعاودة الثورة •

وعلى الرغم من عظم البلايا التي امتحنوا بها الا أنهم وجدوا عزاءهم وسلواهم فيما علموه من ان نفوذ اليهود في بلاط غرناطة قد اضمحل حتى آذنت نهايته بالدنو مما أرضى كراهيتهم وتعصبهم .

كان صمويل قد مات فخلفه ابنه يوسف اللذى كان هو الآخر رجلا أريبا مثقفا ، الا أنه خالف أباه فكان لا يذلل كنفه وهو فى مكانته السامية هذه ، بل كان يطلع على الناس فى زهو الأمير وخيلائه ، فان خرج فى رفقة « باديس » وكل منهما على جواده لم ير الناس فارقا بين لباس الملك ولباس وزيره \* والواقع أنه كان للوزير يوسف من السلطان نوق ما كان للحاكم ذاته نظرا لسيطرته التامة على باديس الذى لم يكن ليصحو أبدا من سكره ، كما عمد يوسف الى احاطة « باديس » بالعيون الذين يحملون اليه كل ما يبدر من مولاه من فول : صغر هذا القول أو كبر ، وقد نهج هذا النهج حتى يظل مسيطرا على الدوام على باديس \*

أضف الى هذا أنه لم يكن ليوسف من اليهودية الا اسمها فزعم الناس انه لا يكترك بأى دين الناس انه لا يكترك بأى دين من الأديان ، واذا لم يكن قد هاجم الموسوية جهارا الا أنه هاجم الاسلام فصرح باستحالة مطابقته للعقل ، ولم يسلم القرآن ذاته من نقده .

ولقد اغضب يوسف بن صمويل العرب والبربر واليهود على السواء بعتوه وصلفه ومساعره الدينية وقلة احترامه للعدالة، كما رمى بكير مرأ الكبائر، وشاء القدر أن يبتليه بنفر من الخصوم الألداء، كان من أخطرهم عليه فقيه عربى اسمه «أبو اسحق الألبيرى» الذي كان صغر سنه سببا في حدة عواطفه، فلما تقدمت به الأيام حاول أن يتبوأ في البلاط أبكانة يؤهله لها طيب نبعته، لكنه لم يفلح في محاولته هذه اذ قضى يوسف على آماله ونفاه، وحينذاك انصرف للتدين، ودعاه كرهه ليوسف أن ينظم على آماله ونفاه، وحينذاك انصرف للتدين، ودعاه كرهه ليوسف أن ينظم القصيدة التالية التي نال فيها من يوسف ومن أبناء ملته، فقال:

الا قسل لصنهاجة أجمعين مقالة ذى مقهة مشعق مقاله ذى مقهة مشعق لقسه خلاله فلا تخيير كاتبه كافسرا فعرز اليهود به وانتخوا وما كان ذلك من سمعيهم فهلا اقتدى فيهمو بالألى وأنزلهم حيث يستأهلون فلمم يستخفوا بأعلامنا

بدور الزمان وأسسد العرين يعد النصيحة زلفي ودين تقر بها أعسين الشامتين ولدو شاء كان من المؤمنين وتاهوا، وكانوا من الأرذلين ولكن منسا يقوم المعين من القسادة الخيرة المتقين ؟ وردهموا أسفل السافلين ولم يستطيلوا على الصالحين

ابديس انت اسرؤ حادق فكيف خفى عنك ما يعبثون ؟ وكيف تحب فراخ الزنسا وكيف يتسم لك المرتبقى وكيف استئمت الى فأسق فيسادر الى ذبحه قربسة وفرق عراهم ، وخذ ما لهم ولا ترض فينا بافعالهم وراقب الاهك في حراسه وراقب الاهك في حراسه

تصيب بظنيك نفس اليقين. وفي الأرض تضرب منها القرون ؟ وقيد بغضيوك الى العالمين ؟ اذا كنت تبنى وهم يهدمون ؟ وقارنته ، وهو بئس القرين ؟ وضيح به فهو كبش سمين. فقيد كنزوا كل علق ثمين فأنت أحق بمسا يجمعون بل الغدر في نركهم يعبئون. فيأنت رهين بما يغعسلون فعزب الاله هيم الغالبسون

لكن لم تنجع هذه القصيدة في الناثير في نفس باديس لفرط نقته لمي يوسف ، ولكنها تركت أثرا عميقا في نفوس البربر ، فأقسموا ليهلكن اليهودي ، وأرجف زعماء المؤامرة بانضمام يوسف بن صمويل الى جانب المعتصم [ بن صمادح ] ملك المرية الذي كانوا يحاربونه في هذا الوقت ، ولما تساءل من هم أقل من هؤلاء المتآمرين تعصبًا وحماسة عما قله يكون من مكسم يوسف ان هو خان الأمير الذي يخضع له كل الخضوع جاءهم الرد بأن اليهودي يرمى الى ما فيه هسلاك باديس ونيسل عرشه بالمعتصم [ بن صمادح ] ، وإذ ذاك يثب على « ابن صمادح » ويتمرس بجانبه ويضمن العرش لنفسه • ولا حاجة بنا للغول بأن ذلك كله كان افكا وبهتانا ، فالحقيقة هي أن البربر كانوا يحاولون تلمس علة لاسقاط يوسف بن صمويل والفتك باليهود حسدا منهم لهم على ثرواتهم الطائلة ، فلما خيل اليهم أخيرا أنهم عثروا على تلك العلة تمردوا وهاجموا قصر « بادين » حيث كان قد لاذ به يوسف الذي حاول الافلات من غضبهم المجنون فاختفى في بعض خزائن الفحم وسود وجهه حتى لا يتعرف القوم عليه ، الا أنهـــم عرفوا مخبأه ولم بخف عليهم أمره فقتلوه ورفعوه على عمود من الخشب ، واذ ذاك عمد الغرناطيون الى الفتك ببقية البهود ونهبوا بيوتهم فراح ضحية هذا الغضب ما ينيف على أربعة آلاف شخص (١٠) •

وكان ذلك الحلث يوم ٣٠ ديسمبر سنة ١٠٦٦ م [ ٥٩٩ هـ ] -

# الفصل الثيامن

## فرديناند ملك ليون وامراء الطوائف

ظهور فرديناند ملك ليون وقشتالة · مواتاة الظروف للنصارى · موادعة بعض الحكام المسلمين لفرديناد ورضوخ المعنضد لمطالبة المذلة · · · بلوغ المهانة بالمعتضد أقصاها في أخذ السفارة الليونية جثمان ايزينور · حملة فرديناند على بلنسية · النرمنديون يسمولي على بوبشنرو ويسرفون في القتل وهتك الحرم · ثم يعودون من حيث جاؤا فيسترد صاحب سرقسطة الحصن · موت فرديناند ملك ليون وقستالة · تخوف المعتضد من البربر والمرابطين · أيام المعتضد الأخيرة ووفاته حزنا على ابنة له كان شديد التعلق بها ·

# فردناند وأمراء الطوائف

لم تكن بقية أسبانيا الاسلامية آكتر طمانينة من الجنوب ، فقد كان الناس في كل النواحي يتنازعون فيما بينهم نزاعا عنيفا حول بقايا الخلافة الدراسة ، وعلى الرغم من ذلك فقد أخذ السيل الراجف يتزايد في الشمال وهددت أمواج هذا السيل ممالك شبه الجزيرة بالابتلاع •

ولقد ظلت مشاغل الملوك المسيحيين تصرفهم مدة قرن من الزمان عن التمكن من القيام بالفتوح حتى آن للأمور أن تنبدل سنة ١٠٥٥ م [ ٤٤٧ هـ ] حين استطاع « فرديناند » ملك قشتالة وليون أن يتفرغ لمحاربة المسلمين فوجه جميع قواته ضدهم اذ أدرك استحالة مقاومتهم اياه لما هم عليه من الضعف • والواقع أن الظروف الطيبة كانت جــد مواتية للنصاري ، اذ توفر عندهم ما لم يتوفر لأعدائهم وأعنى به الروح الحربية والحماسة الدينية ، ومن ثم اتسمت فتوحات « فرديناند » بالسرعة ، وكانت له فتوحات عظيمة فقد انتزع من يــد المظفر ــ ملك بطليوس ــ مدينتي « بازو» و «لاميجو» سنة ١٠٥٧ م [ ٤٤٩ هـ ] وغنم ما في يد ملك سرقسطة من القلاع الموجودة جنوب نهر « دورو » ، وقام بغزوة مبيرة في أملاك المأمون صـــاحب طليطلة ، وتقدم حتى بلــغ ما يعرف بقلعة الحنش وحينذاك لم يجد أهلها بدا من أن يفضوا المرهم المأمون بأنهم مضطورن للاستسلام لملك قشتالة ان لم يبادر أميرهم الى نجدتهم ومد يد العون اليهم ، غير أن المأمون كان أضعف من أن يستطيع مقاومة العدو فاتبع الصواب وقدم بذاته الى « فردرينانه » ودفع اليه بصرة كبيرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة ، وأعلن تبعيته له تبعية تتمثل في أدائه الجزية له كما فعل من قبل ملكا بطلبوس وسرقسطة (١) ٠

\*\*\*

والآن جاء دور المعتضه •

فقى سنة ١٠٦٣ م [ ٤٥٦ هـ ] قام فرديناند فأحرق ما حول أشبيلية من القرى والدساكر ، وكان ضعف الولايات الاسلامية شديدا حتى لقد رآى المعتضد أن الحكمة تفرض علبه أن يفعل ما فعله المنمون ، هذا على الرغم من أنه كان أقوى حكام الأندلس ، ومن ثم شخص الى المعسكر

المسيحي وقدم بعض الهدايا اللطيفة الى « فرديناند » ملتمسة منه الابقاء على مملكته • والظاهر أن ملك قشتالة لم يكن يدرى ما طبع عليه هذا الرجل من الختل والقسوة • بل دفعه تفشى النسيب والبياض في شعر رأسه وكترة غضون جبينه الى احترام هذا الشبيخ وتوفيره ، ذلك أن شدة الأطماع وكثرة العمل والجهد بل وربما تأنيب الضمير قد طبعه بطابع الشيخوخة قبل ان يدركها ، اذ لم يكن يعدو اذ ذاك السابعة والأربعين من عمره (٢) ، فلا عجب أن استجاب ماك قشتالة الى توسلاته، لكنه رأى وجوب استشارة عظماء مملكته وقسسها ، فجمعهم ليسألهم الشروط التي يرون فرضها على المعتضد ، فقر الرأى بالاجماع على أن يبعث ملك أشبيلية بجزية سنوية الى جثة القديسة العذراء « جست » التي استشهست زمن الاضطهاد الروماني . فاستجاب المعتضد لهذه الشروط ، وحمنذاك عاد فرديناند بعسكره حتى اذا بلم « ليون » أنف الى أشبيلية « الفيتس » أسقف العاصمة ، . و « أردونيو » أسقف « أستورقة » ، ونيطت بهما مهمتان أولاهما أن يحملا الى ليون جشمان القديسة الشهيدة ، أما المهمة الأخرى فخاصة بتنظيم موضوع الجزية (٣) ٠

لكن مما يؤسف له أن أعمال البحد للكشف عن بقايما القديسة « جست » لم تسفر عن شيء مما كان مقصودا ، واذ ذاك قال « الفيتس » الى رفاقه :

والآن أيها الاخوان ، ها آنتم ذا ترون أننا سنعود فاشلين في تحقيق مالنا من هذه السفرة النساقة اذا لم تسعفنا المنابة الالهبة بما جثنا من أجله ، ويبدو لى أنه ينبغى علينا أن نتقرب الى الرب فنمكف على الصلاة والصوم ثلاثة أيام سويا ، سائلين اباه أن يتفضل فيهدينا الى الكنز المخبوء الذى نفتش عنه » •

ومن ثم الازمت السفارة المسيحية الصوم والصلاة ثلاثة آيام مما ادى الح. شده تدعور صحة « الفتس » وتجلى ذلك جين بلغ اشبياية ·

فلما كان صباح اليوم الرابع جمع الاسقف الفيتس مرة أخرى رفاقه وقال لهم :

« أيها الصحاب الكرام ، ينبغى أن ننوجه الى الرب بنية خالصة وقلوب عامرة بالإيمان اذ تعطف علينا برحمته فلم يشأ أن تفشل رحلتنا فنهود صفر الأيدى حفيقة أن الرب حال ببننا وبين أن نأخذ من هنا جشمان . أوحست » الطوبانية ولكنكم ستعودون الى وطنكم بعطية لا تقل عنها ، تلك هى جثمان « ايزيدور » الطوباني الذي حمل تاج الأسقفية على مفرقه في هذه المدينة ، والذي كان حلية أسبانيا كلها بجليل أعماله وأقواله ،

وفد كنت أريد أيها الاخوان أن أسهر الليلة بطولها مصليا ، ولكن مرت على لحظة من الضعف السديد غلبنى فيها النوم على أمرى ، واذ ذاك ظهر لى شيخ فى مسوح الأسفف وقال لى : اننى أعلم بما جاء بك الى هنا أنت ورفافك ، لكن الارادة الربانية لم نشأ أن يحكم على هذا البله برحيسل القديسة « جست » عنه ، نم ان رحمة الرب الأبدية لم ترض ان نرحل انت ورفاقك صفر الأيدى فمنحكم جسدى » ، فسألته : « ومن أنت يا من تأمر نى بهذا الأمر ؟ » فأجابنى : « اننى كاهن أسبانيا كلها ، ولقد كنت تأمر نى بهذا الأمر ؟ » فأجابنى : « اننى كاهن أسبانيا كلها ، ولقد كنت الشبح من أمامى ، فاستيقظت وسألت الرب عما اذا كان هذا أمره ، فنكر و الحديث ثانية وتالئة ٠٠٠ أجل لقد تكرر مرتين كان السبح فى كل مرة يخاطبنى بنفس الكلام الذى قاله من قبل ، ولما كانت المرة النالية دلنى على المناحية التى يثوى بها جنمائه ومسها ثلاث مرات بقضبب فى يده على المناحية التى يثوى بها جنمائه ومسها ثلاث مرات بقضبب فى يده عو أنه ستلحقك عقب اخراجى من القبر علة لن تبرأ منها أبدا ، ثم تترك عذا الجسد الفانى وتاتى الينا وعليك تاج الصالحين ثم اختفى » \*

انقلب « الفيتس » بعدئذ هو ورفاقه الى قصر المعتضد وقص عليه رؤياه ، وسأله أن يأذن له بأخذ جنمان « ايزيدور » بدلا من جنة القديسة « جست » •

آثرت هذه القصة في نفس المعتضد تأثيرا عجيبا ، فقد كان رجلا شكاكا ساخرا ، يسخر بالأديان جميعها ، ولا يؤمن الا بشيئن هما : التنجيم والخمر (٤) • الا أنه استمع الى الأسقف وقد ارتسمت علامات المجد على وجهه ، فلما فرغ الأسقف من حديثه صاح به المعتضد في رنة حزينة « آسف أيها السيد الحبر • ترى ما الذي يتبقى لى ان أنا أعطيتك جنة ايزيدور ؟ ، ومع ذلك فلننفذ أمسر الله ، انك رجل موقر مبجل . ولا أستطيع أن أرد لك طلبا ، فانهض وامض لما أنت مريده ، وابحث عن جنة ايزيدور ، والجملها معك رغم اعتزازى بمكانته عندى » •

والواقع أن هذا العربي كان مراثيا فيما قال ، لكنه كان يعرف كيف يحبب النصارى فبه ويحملهم على التأييد له ، وان سخر منهم فبما ببنه وين نفسه •

ولما كان المعتضد ملتزما بدفع الجزية فقد قدر أن ربما كان من الخير أن يتفالى في تقدير ما جاؤوا الهيه من أجله ، وألا يأذن لهم بنقل جشمان ايزيدور ، فأن أذن لهم بما أرادوا ظهر وكانهم يستلون روحه من جسده . وفعل ما يفعله المدين أذا ألح عليه المدائن بسداد ما عليه ، وعرف كيف

يدخل في الحساب شيئا لا قيمة له يغبله دائنه كأئر قديم نادر لا يقدر بمن ، ومن ئم أجاد تمنيل دوره الى النهاية ، فحينما قرر اسقف « أستورقة » مغادرة أشبيلية بجثة « ايزيدور » ( لأن زميله ألفيتس كان قد مات ) ذهب المعتضد لمقابلته ، وكسى التابوت بالديباج المطرز بالطرز العربية الدقيقة الصنع ، وأخذ يقول متنهدا : « ها أنت يا ايزيدور تغادر عدا المكان ، أيها الرجل الوقور ، وانك لتعلم أى صداقة وثيقة توصد بيننا » (٥) .

#### \* \* \*

كان العام التالى ١٠٦٤ م [ ٥٥٧ ه ] أسوأ الأعوام التى مرت على المسلمين ، فقد اضطرت « قنبرة » للاستسلام لفرديناند بعد ان طلت تقاوم الحصار ستة أشهر ، وقضت الشروط بتسليم خمسة آلاف شخص من المدافعين عنها الى الغالب ، أما من سواهم فقد غادروا دورهم غير مستصحبين معهم سوى النفقة الضرورية للسفر ، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل صدر الأمر الى جميع المسلمين النازلين بين « دورو » و « منديجو » بمغادرة البلعد (٦) ،

وجه فرديناند جيوشه بعدئد ضد مملكة بلنسية التي كانت تحت حكم أمير ضعيف كسول هو « عبد الملك المظفر » الذي خلف أباه عبد العزيز سنة ١٠٦١م [ ٢٥٤ / ٤٥٤ هـ ] وشرع القشتاليون في محاصرة العاصمة فعزت عليهم ، فلما رأوا صعوبة الاستيلاء عليها فكروا في حيلة يخدعون بها المدافعين عنها ويحولون بينهم وبين النود عنها ، فتظاهروا بالارتداد ، وحينذاك مضي أهل بلنسية في آثارهم وهم يرفلون في ثياب المعيد ، وقد ظنوا أن النصر مواتيهم من غير مشقة ، الا أن جرأتهم كلفتهم غاليا ، اذ ما كادوا يصبحون على مقربة من « بطرنة » الواقعة على يسار الطريق المؤدى من بلنسية الى « مرسية » حتى باغتهم القشتاليون بالهجوم عليهم وفتكوا بالكثيرين منهم ، ولم يستطع ملكهم المظفر النجاة الا بفضل سرعة جواده (٧) .

كذلك نم للعدو الاستيلاء على حصن بوبشترو الذى يعد من أعظم حصون الشمال الشرقى أهمية وأمنعها ، وكان وقوعه في يد العدو خطرا جسيما لسقوطه في أيدى جيش من النرمنديين ، وساء مصير المغلوبين اذ استسلم جند الحامية بعد أن اشترطوا على المهاجم الابقاء على حياتهم ، لكنهم ما كادوا يغادرون الحصن حتى وضع العدو السيف فيهم فأنناهم عن بكرة أبيهم ، ولم تكن المعاملة التي عومل بها السكان أحسن مما لقيته الحامية ، فقد حصلوا على الأمان وبينما هم يتأهبون للجلاء عن المدينة اذا بالقائد النصراني الذي استبد به القلق من كثرة عددهم يأمر جنده ببذل السبف في البعض منهم ، ولم ينثن العسكر عن متابعة الذبح ويكفوا عنه السبف في البعض منهم ، ولم ينثن العسكر عن متابعة الذبح ويكفوا عنه

حتى كانوا قد أبادوا منهم ما يقرب من سته آلاف شخص ، نم اصدر القائد النرمندى أمره بأن يعود كل مالك بيت فى المدينة الى بيته مع امرأته وأطفاله فأطاعوه ، وحينذاك تقاسم النرمنديون فيما بينهم كل ما وصلت اليه أيديهم ، ويقول أحد ، فرخى هذه الحقبة من العرب « ان المشركين اقتسموهم ، فكل من صارت فى يده دار حازها وما فيها من أهل ومال وولد ، فحكم كل علمج منهم فيمن سلط عليه من أرباب الدور بحسب ما يبتليه الله به منه ، يأخذ كل ما أظهر له ، ويعذبه فيما أخفى عنه ، وربما زهقت نفس المسام دون ذلك فاستراح ، وربما أنزله أجله الى أسوآ من مقامه ، ذلك لآن عداة الله كانوا يومذاك يهتكون حريم أسراهم وبناتهم بحضرتهم » ايغالا فى اذلالهم والنكاية بهم ، « ويعيتون ، ويغتصبون البكر ، كل ذلك وزوج تلك وأبو هذه موثق فى الحديد ، ومن لم يرض هنهم أن يفعل ذلك بهن أعطاهن لغلمائه » \*

كان من حسن حظ المسلمين أن لم يتأخر النرمنديون عن مغادرة أسبانيا الى بلادهم للتمتع بالأموال الطائلة التى استولوا علبها ، ولم يبق منهم ببوبشترو يومذاك غير حامية ضعيفة ، فاغتنم هذه الفرصة المقتدر ملك المدينة في العام التالى (٨) في ربيع سنة ١٠٦٥ م .

الا أن فردينانه تابع جهوده للاستيلاء على بلنسية التي وجد ملكها نفسه في مركز بالغ الحرج رغم النجدات التي أمده بها صهره « المأمون » صاحب طليطلة ، غير أن نزول المرض بفرديناند أرغمه على الرجوع الى ليون، الا أن عبد الملك المظفر لم تستقر أموره ، اذ وثب عليه صهره في شهر نوفمبر وخلعه من سنة الحكم وزج به في السبجن في قلعة « كونكة » Cuenca ثم أضاف مملكة بلنسية الى أملاكه (٩) لكن الموت ما لبث أن طرق فرديناند فانقذ المسلمين من ألد خصومهم \*

كان فرديناند منلا للملوك يحتذى فى شجاعته وتقواه وأخلاقه ، اذ لم يكد يباغ ليون يـوم السبت ٢٤ ديسمبر حتى بادر للصـــلاة فى الكنيسة التى أهداها الى القديس « ايزيدور » وهو يعلم أن قد دنت اللحظة التى آن فيها لجسده أن يرقد رقدته الأبدية ، ثم عاد الى قصره فاستجم فيه بضع ساعات ، فلما كان المساء ارتد ثانية الى الكنيسة حيث كان الكهنة يحيون عيد الميلاد بتراتيلهم المشجية ويؤدون صلاة السحر طبقا لتقاليد طبطلة الدينية كما جرت العادة اذ ذاك ، فأخذ فرديناند يرتل معهم بصوته الواهى الضعيف ، فلما تنفس الفجر سألهم الملك أن ينشدوا القداس ،

ثم انكفأ الى فراشه بعد أن نناول القربان المقدس ، وكان فرديناند يسير منكثا على سواعد خدم قصره وهو واهى الجسد ·

ولما كان صباح اليوم التالى لبس «اذبسه الملوكية وحمل الى الكنيسة حيث ركع أمام المذبح ، ثم خلع المعطف الملكى والتاج وقال فى صوت واضح النبرات : لك المجد والفوة يا سيدنا ، يا ملك الملوك ، يا من لك ممالك السموات والأرض ، ها أنذا أرد لك ما منحننيه ، وما حكمته وفق ارادتك الالهية ، أسالك أنت وحدك أن تكلأ برحمتك روحى التى انتزعتها من هوة هذا العالم » • ثم ركع على عتبات المذبح وبكى متوسلا الى الرب أن يغفر له خطاياه ، ومسحه أحد الأساقفة بيده ، وغطى جسده بالمسوح ورأسه بالرماد ، ولب فرديناند فى انتظار الموت وهو نابت الجنان ، عامر الفلب بالإيمان •

فلما دنت ساعة العصر من يوم الثلاثاء أسلم روحه ورقد رقدته الأبدية وقد ارتسمت على وجهه امارات الهدوء وكست البسمة المريره (١٠)

#### \*\*\*

المن هذه الوفاة وفاة أخرى فقد مات المعتضد ملك التبيلية يوم ٢٨ فبراير سنة ١٠٦٩ م [ ٢٦٤ هـ ] وكان قد ضم فبل ذلك التاريخ بعامين مدينة « قرمونة » الى مملكته واقترف جريمة قتل جديدة اذ طعن بخنجره أحد مواطنى أشبيلية واسمه أبو حفص الهوزنى (١١) ، غير أن الخواطر السوداء ألحت عليه فى السنوات الأخيرة من حياته وراحت تؤرقه ، ولم يعد يخشى أن تأتيه القاصمة من هجمات القشتاليين فيطيحون بعرشه الذى يعد يخشى أن تأتيه القاصمة وذلك أن نبؤة عرافيه التى تكلمنا عنها من قمل والتى زعمت أن نهاية دولته ستكون على أيدى رجال طارئين على شبه الجزيرة قد وجهت مخاوفه وجهة أخرى •

ظل المعتضد زمنا طويلا وهو يظن أن أولئك الطارئين الأغراب انما هم البربر الذين يقيمون على مقربة منه فعمل على استئصال شأفتهم واعتقد بأنه قد تغلب ما أنبأته به النجوم ، ثم عادت الوساوس تقض مضجعه وذلك لظهور فئة من البربر في جانب العدوة ، وقد سار بهم شخص يكاد يكون نبيا عندهم ونزل بهم الصحراء ،وراحوا يتطلعون لفتح أفريقية فتم لهم فتحها بالسرعة والحماسة اللتين توفرتا للمسلمين الأوائل ، فرآى المعتضد أن غزاة اسبانيا فيما بعد انما هم هذه الجماعات المسماة بالمرابطين،وفشلت كل محاولة من أجل تبديد المخرف الذي استبد بنفسه من ناحيتهم والمحاولة من أجل تبديد المخرف الذي استبد بنفسه من ناحيتهم والمحاولة من أجل تبديد المخرف الذي استبد بنفسه من ناحيتهم والمحاولة من أجل تبديد المخرف الذي استبد بنفسه من ناحيتهم والمحاولة من أجل تبديد المخرف الذي استبد بنفسه من ناحيتهم والمحاولة من أجل تبديد المحرولة المحرولة المناه المحرولة المحرولة من أجل تبديد المحرولة المحرولة من أجل تبديد المحرولة المحرولة من أجل المحرولة المحرولة المحرولة من أجل المحرولة المحرولة

وفى ذات يوم كان يعيد الماوة خطاب تلفاه من « سفوت » (\*) أهير سبتة يقص فيه عليه خبرا مؤداه أن طليعة جيش المرابطين قد عسكرت فى رحبة مراكش فقال له أحد وزرائه : « وأين رحبة مراكش !!؟ ، أن دونهم اللجج الخضر والمهامه القفر ، والليالي والأيام ، والجماهير العظام !! » فأجابه المعتضد وقد ظهرت في صوته رنة الأسى : « هو والله الذي أتوفعه وأخشاه ، وأن طالت بك الحياة فستراه ٠٠ ، أكتب الى عاملي بالجزيرة باحتراس جبل طارق حتى يأتيه أمرى ، ويريش في تحصينه ووضع أرصاده » .

الم صوب ناظریه فی أولاده وقال : « یالیت سعری من تناله معرة هؤلاء القوم : أنا أم أنتم ! » فأجابه المعتمه : « جعلنی الله فداك ، وأنزل. بی كل مكروه یرید أن ینزله بك » (۱۲) .

ولقد ابتلى المعتضد قبل موته بخمسة أيام بشىء من القلق ، والفل فى جسده وروحه ، فاستحضر اليه مغنيا صقلبيا [ اسمه أبو العرب ] وطلب اليه أن يغنيه ما يطرأ له ، عاقدا النية على أن يجعل ما يبتدىء به فالا فى أمره ، فأخذ الصقلبي يغني لحنا جمع بين الحزن والرجاء مما يزخر به الادب العربي ، واستهل ذلك بقوله :

نطوى الليالي علما أن ستطوينا فشعشعيها بماء المزن واسقينا · ثم أنشد المطرب خمسة أبيات من تلك الأغنية ·

ومن الصدف العجيبة المؤكدة أن المعتضد لم يعش بعد ذلك سوى خمسة آيام •

وبعد يومين من ذلك الحدث أعنى يـوم الخميس [ ٢٦ فبراير ]
أصيب بجرح عميق مس شغاف حنانه الأبوى ، فقد رأيناه شديد الكلف
بأولاده ، عظيم الحب لهم رغم ما طبع عليه من الغلظة ، فقد ماتت احدى
بناته وكان شديد التعلق بها ، وسار فى جنازتها مساء الجمعة وقلبه
يتفطر حزنا وشجا عايها ، فلما فرغ من دفنها أحس بألم شديد فى رأسه
فجاءه طببه ، وأدرك أن به نزيفا لابه أن يؤدى الى هلاكه ويفضى به الى
الموت ، وأراد الطبيب أن يفصده فأبى المعتضد الاستسلام له وأمره بارجاء
الفصد الى يوم السبت غده ، فعاوده النزيف أشد وأقوى من المرة السالفة،
حتى انه فقد القدرة على النطق ، ثم ما لبث أن لفظ نفسه الأخير (١٣) ،
فخلفه ابنه المعتمد الذى سوف نحاول التعريف به فيما بعد \*

<sup>(\*)</sup> سقوت بفتح السين وتشديد القاف المضمومة بعدها واو ساكنة وتاء .

# الفص لالتاسع

### ابن عمار والمهتمد والرميكية

تفاهة بيئة ابن عمار التي نشأ فيها · أثر ظروف نشأته الأولى في تغلب الشك والكآبة عليه · تعرفه على المعتمد ابن عباد ونزوله أكرم منزلة من نفس المعتمد · تولع المعتمد باعتماد الرميكية وزواجه منها · استجابة المعتمد لكل ما تطلبه وتشير به · كراهية المتدينين لاعتماد · شعر المعتمد في الرميكية · ابن عمار يتولى حكومة شلب وهي مسقط رأسه · مجازاته خيرا لمن كان قلم أحسن الميه في متربته ·

# ابن عمار والمعتمد والرميكية

وله المعتمد سنة ١٠٤٠ م [ = ٣٣٤ هـ ] فلما بلغ الحادية عشرة أو النانية عشرة من عمره ولاه أبوه حكومة « ولبة » ، ثم مات بعد أن عهد اليه بقيادة الجيس الاشبيلي المحاصر لشلب حيث تعرف بواحسد من المحاصرين لم يكن يزيد عمه في السن بغير تسعة أعوام ، ولكن قدر له أن يلعب دورا خطيرا في حياة المعتمد •

كان اسم هذا الفتى المحاصر « ابن عمار » ، وقد ولد فى دسكرة من نواحى «سلب» من أبوين عربين فقيرين مغمورين ، وأخذ نفسه مند البداية بدراسة الأدب فى « شلب » وقرطبة ، ثم راح يبذرع رحاب أسبانيا عاملا على كسب ما يمسك عليه حياته بامتداحه كل قادر على رفده بالمال ، ولما كان الشعراء النابهون يرون من الحطة لهم أن ينظموا القصيد فى غير الأمراء والوزراء فان هذا الشاب المملق المغمور ، الرث الثياب ، الذى كان يثير سخرية البعض وشفقة الآخرين بعباءته الطويلة وقلنسوته الصغيرة كانت تغمره الفرحة ان تغضل عليه متفضل ممن أثروا على كبر بغتات مائدته نظير ما ينظمه فيه من شعر رائع \*

وحدث في يوم من الأيام أن بلغ ابن عمار هذا مدينة « شلب » وهو في شدة الضيق ، وليس معه سوى رفيقه في شقائه وهو بغله ، ولم يعرف كيف يلتمس ما يطعمه به ، ولكن شاء حسن طالعه أن يخطر بباله رجل لابد وأن يعاونه الذا شاء ، وهو تاجر ثرى من أهل البلد وان لم يكن يتلوق الأدب ، لكنه كان على جانب من الغرور يدفعه للزهو بما يقال فيه من المديح ، ومن ثم نظم ذلك الشاعر المفاس [ ابن عمار ] فيه قصيدة وبعث بها اليه وأفضى اليه فبها بما هو فيه من الضيق وما يعانيه من الضيك ، فامتلأ التاجر غرورا بمدح ابن عمار له ، وأنفذ اليه مخلاة ملأها شعيرا ، فلما تسلم ابن عمار الهدية ود لو أن التاجر بعث له معها بأخرى ملاها برا ، الا أنه فرح غاية الفرح ، وسنرى كبف أظهر فبمابعد عرفانه لجميل المتفضل عليه ٠

#### 未举举

لم يلبث أن ذاع خبر موهبة ابن عمار الشعرية ، وشرف قدره بتقديمه الى « المعتمد » الذي أعجب به غاية الاعجاب ، ولما كان الاثنان

يميلان للهو وممارسة شنى ضروب المغامرات وقرض السعر الجزل فسرعان ها تأكدت بينهما وشائح الصداقة الراسخة ، ولما دانت « سلب » للمعتمد استعمل ابن عمار واليا عليها ، وبادر بانشاء وظيفة كبرى لصديقه (١) .

لم تسنطع الايام أبدا أن نمحو من ذاكرة المعتمد الأيام الجميلة التى قضاها فى مدينة « شلب » الفائنة التى لم يكن من أهلها اذ ذاك الا من يقرض الشعر (٢) ، والتى لا تزال الى اليوم تسمى بجنة البرتغال ، ولم . يكن قلب الأمير قد تفتح حتى ذلك الوقت للهوى ، وان كانت بعض نزغان طارئة قد شغلت باله ولكنها لم تلبث أن تلانست دون أن تترك فيه آثارا عميقة (٣) ، فقد كان ذلك الزمن عنده زمن العاطفة المتأججة ، ولكنه خلاء لغير رجعة .

لم يكن ابن عمار قد درج في مهاد البلهنية والنعيم والسعادة كما درج الأمير ، بل انه كابد منذ فجر حياته النضال والفشل وخيبة الآمال القاسية والاملاق ، فكان دون مولاه بشاشة طلعة وطلاوة شباب ، ولم يكن يستطيع أن يدفع عن نفسه ما يلاحقها من السخرية ، فكان متشككا في كنير من الأمور ، وقد حدث في يوم من أيام الجمعة أن خرج الصديقان الله المسجد ، فسمع المعتمد الأؤذن يؤذن للصلاة فارتجل هذا الشيطر : هذا المؤذن قد بدى بأذانه » ، ثم سأل ابن عمار أن يكمل الببت فرد عليه قائلا : « يرجو بذاك العفو من رحمانه » ،

فقال المعتمد : « طوبى له «ن شاهد بحقيقة » ، فاكمل ابن عمار البيت باسما وقال : « ان كان عقد ضميره كلسانه » (٤) .

ومع غرابة هذا الأمر الا أن في الامكان تفسيره بأنه أدرك منذ زمن بعيد طوية المناس فهو ساخر منهم ، شاك فيهم ، حتى لقد كان يشك في مودة الأمير الشاب له رغم أنها مودة خالصة من كل شائبة نشوبها ، ولعل عذره في ذلك أنه لم يكن يستطيع التخلص من الأوهام السوداء التي كثيرا ما كانت تسيطر على نفسه لا سيما في أثناء الولائم ، اذ كان يستبد به الحزن كلما زاد في الشرب · وتروى عنه في هذا الصدد قصة نادرة عجببة وفعت له بالفعل ، فقد رواها أصلى من بوتق بهم ومن بينهم المعتمد بل وابن عمار ، فقد رواها أصلى في ذات ليلة أن دعا المعتمد ابن عمار للعشاء وأخذ يلاطفه أكثر مما جرت به العادة ، فلما فرغوا مما هم أبن عمار للعشاء وأخذ يلاطفه أكثر مما جرت به العادة ، فلما فرغوا مما هم فيه انقلب المعوون الى فرشهم غير ابن عمار فقد استبقاه المعتمد وأقسم غيد أن يشاطره فراشه ، فنزل الوزير على طلبه ، ثم ما لبث أن هوم وأغفى ، وحينذاك سمع هاتفا يهتف به : « لا تغتر أيها المسكين فانه وأغفى ، وحينذاك سمع هاتفا يهتف به : « لا تغتر أيها المسكين فانه وأتلك ولو بعد حين !! » ، فتملكه الذعر وصحا من غفوته فزعا ، ثم حاول

أن يتخلص من نلك الوساوس السوداء الناجمة عن الخمر وجهد أن ينام ، ولكنه سمع هذا النذير مرة نانية ونالنة فلم يستطع النوم ولم تغمض له عين ، واعتقد أن هذا هانف خفى يوحى بما يعجز البسر عن ادراكه ، فتسلل في غاية من السكون والنف في حصير ومضى فربض في أحد أركان دهاليز القصر ، وهو مزمع الانفلات حالما تفنع أبواب الفعر لبأتى باب البحر ويركب منه الى العدوة ،

غير أن المعتمد استيقظ هو الآخر فلما لم يجد رفيقه الى جانبه ندت منه صرخة حادة بادر على أثرها جميع خدمه وأخذوا يجوسون خلال القصر مفتشين عن ابن عمار في كل ناحية من نواحيه ، وصحبهم المعتمد ذاته في التغتيش عنه ، وأراد أن يرى عما اذا كان الباب قد فنح فسار حتى بلغ المحليز حيث كان ابن عمار مختبئا ، فبدرت من الشاعر حركة عن غير قصسه منه ولم يسسع اليها، واذ ذاك وقعت عينا الأمير على الحصير الذي كان صاحبه ملتفا به فصاح بمن معه : « ما الذي يتحرك في هذا الحصير ؟ » فجرى الخدم نحوه ونفضوا الحصير فبدى ابن عمار وهو أجدر ما يكون بالرثاء وأحق بالشفقة ، وليس عليه من الثياب غير سرواله وقد ارتجفت أعضاؤه واحمر وجهه خجلا لم يستطع حياله أن يرفع عينيه الى المعتمد الذي ما أن رآه على هذه الصورة حتى انفجر جياله أن يرفع عينيه الى المعتمد الذي حملك على هذه الصورة حتى انفجر جاكيا وسأله : « يا ابا بكر ٠٠ ما الذي حملك على هذا ؟ »

واذ رآى صديقه موصول الرجفة فقد ترفق به وسار واياه الى حجرته محاولا الوقوف على سر مسلكه العجيب هذا ، فبقى فترة غير قصيرة لم يوفق فيها الى الوقوف على ما يريد ،

ووقع ابن عمار فريسة اضطراب عصبي شديد ، وتناهبه الخجل من السخرية به والفزع مما فعله ، فأنشأ يبكى ويضحك حتى اذا هدأت نفسه أخيرا اعترف بما جرى ، فضحك المعتمد لاعترافه وأمسك بيده فى حنان وقال له : « يا أبا بكر ٠٠٠هذه أضغاث أحلام ٠٠٠ هذه آثار الخر ، وكيف أقتسلك ٠٠٠ وأرأيت أحسدا يقتسل نفسه ؟ وهسل أنت عنسدى وليف قتسلك ٠٠٠ وفانس الأمر » \*

وتناسى ابن عمار الأمر فنسيه على حد قول أحد المؤرخين (٥) · وتوالت الأيام والليالي بعضها في أثر بعض الى أن كان من أمره ما كان مما ستأتى الاشارة اليه ·

#### \*\*\*

كان الصديقان اذا غادرا «سلب، خلفاها الى اسبيلية حيث يمارسان شبتى ضروب الملذات التي لا تتوفر الا في هذه العاصمة الرائعة المتألقة ،

وكثيرا ما كانا يمضيان متنكرين الى مرج الفضة على ساطىء نهر الوادى الكبير حيب يختلف الى هناك الرجال والنساء بحتا عن اللهو والتسلية وطلبا للترويح عن النفس ، وقد التقى فى هذا المكان المعتمد الأول مرة بتلك الفتاة التى قدر لها أن تصبح رفيقة حياته ، وذلك أنه بينما كان يتجول ذات مساء مع صديفه فى مرح الفضة اذ مس النسيم وجه الماء مسا فجعده ، فارتجل المعتمد هذا السطر « صنع الريح من الماء زرد » ثم سأل ابن عمار أن يجيز الشطرة التانية فعجز ابن عمار ، ولكن قامت بذلك فتاة من بنات الشعب كانت على مقربة منهما فقالت : « أى درع لقتال لو جسد » \*

فتملك العجب المعتمد أن يسمع فتاة صغيرة تبز ابن عمار في الارتجال ، وكان الارتجال أمرا قد شاع خبره عن ابن عمار ، ثم نظر المعتمد اليها فشده جمالها ، وسرعان ما نادى أحد الخصيان ممن يتبعونه عن قرب وأمره أن يأخذ الفتاة التي ارتجلت هذا الشطر الى القصر ، ثم بادر هو بالرجوع اليه .

فلما جيء بالفتاة اليه سألها من تكون ومكانتها فأجابت :

« اسمى اعتماد ، ويلقبوننى بالرميكية نسبة الى مدولاى رميك ابن حجاج ، ومهمتى وضع السرج على الدواب » •

فسألها : « اذات يعل أنت ؟ ه ·

فقالت: لا ٠

فقال لها : « أنت لي زوجة ، (٦) ٠

#### \*\*\*

ظل المعتمد بقية حياته على طولها شديد الولع باعتماد الرميكية ، وصارت هي عنده غاية المني ، وكان الناس أحيانا يقرنونها بولادة القرطبية: « سافو » ذلك العصر ، ولكن هذه المقارنية قد تكون صحيحة من بعض الوجوه ، وخاطئة من وجوه أخرى •

لم تكن « الرميكية » تستطيع أن ترقى لمنافسة « ولادة » فى المعرفة لانها لم تنصرف للنظر فى الكتب، بيد أنها لم تكن دونها فى حلاوة الحديث ورقة الألفاظ وعدوبة المنطق ، وحضور البديهة ، وكثرة الفكاهة ، وسرعة النكتة ، بل لعلها بزت « ولادة » فى مفاتنها الطبيعية ، وسداجتها وبشاشتها ودلالها (٧) ، وقد كانت أهواؤها ورغباتها مؤدية الى سعادة زوجها وشقوته معا ، اذ كان يرى نفسه مضطرا لاستجابة كل ما تطلبه منه مهما تكلف فى سبيل تحقيقه ، وما كان يتأتى لأحد ما أن يزحزحها

عن رأى ارتأته ، وقد حدت في احد الأيام في شهر فبراير أن نظرت من كوة باحدى نوافذ القصر بقرطبة فابصرت اللج يتساقط قطعا قطعا ، وكان هذا منظرا قل أن يساهد في هذا البلد الذي لا يكاد يعرف الشتاء ، فاذا بها تنفجر باكية على غير انتظار ، فسألها زوجها : « ماذا بك يا قرة العين ؟ » فأجابته وهي تتنهد : « تسألني عما بي؟٠٠٠ويحك من قاس!! ما أجمل هذا البرد وما أفتن تساقط قطع النلج !! » فأجابها وهو يكفك عبراتها التي انحدرت على وجنتها : « أناتك ، وسترين هنا ان شاء الله ما تحبين » •

ثم أمر بزرع أشجار اللوز على جميع جبال قرطبة عسى أن تكون أزهارها البيضاء التى تتفتح بعد انتهاء الصقيع تعوض الرميكية عن كرات الثلم المولعة بها (٨) .

وحيدث في مرة أخرى أن شاهدت طائفة من نسوة الحي يعجن الطين باقدامهن العارية لعمل الآجر ، فبكت فسألها زوجها عما يبكيها فقالت :

« واشتوتى وأنا أسيرة هذا القصر !! ١٠٠ أما رأيت هؤلاء النسوة على شاطىء النهر ؟ ٢٠٠ لو ددت لو كنت معهن أفعل فعلهن فأعجن الطين بقدمى العاريتين ٢٠٠ لكنك فرضت على قيود الغنى والملك » ٠

فأجابها الأمع : « حنانيك سيكون لك ما شئت » ·

وبادر في لحظته فنزل الى ساحة القصر وأحضر كمية كبيرة من السكر والقرفة والزنجبيل ومختلف أنواع الطيوب ، ثم أمر الخدم بخلطها بالماء وعجنها بالأذرع حتى صارت عجينة ، فلما فسرغ الخدم من ذلك قال للم ميكية : « هلا نزلت الى الساحة وعجنت الطين مع جواريك ؟ » •

فنزلت السلطانية وخلعت هي ووصيفاتها تعالهن وأخذن يغمسن أرجلهن في هذا العجين المعطر، وهن جدلات مرحات \*

كان هذا الهوى غالى الثمن ، وعرف عن المعتمد أنه يستجيب لزوجته المدللة التي لم يكن لرغباتها نهاية ، وحدث في ذات يوم أن سألت زوجها شيئا لم يستطع تحقيقه لها ، فصاحت به : « واتعسى ٠٠٠ والله ما رأيت منك خبرا قط !! » •

فسالها المعتمد في صوت رقيق ملؤه الحنان : « ويوم الطين ٠٠٠؟ » • فخجلت ولم تصر على طلبها (٩) •

#### \*\*\*

واننا لمضطرون لآن نضيف الى ذلك أن المتدينين كانوا لا ينطقون أبدا اسم هذه السلطانة النشيطة الا مستعيدين بالله ، ويعدونها أكبر

عقبة في سبيل هداية زوجها ، ويقولون انها هي التي تدفعه الى الانغماس. في الملذات والفنن ، واذا راوا المساجه غير عامرة بالمصلين يوم الجمعة نسبوا اليها انصراف الناس عن الصلاة ·

وكانت الرميكية « تسخر منهم ، ولما كانت طائشة غير مكترثة بشىء ما فانها لم تقدر ولم يخطر لها على بال أن سيأتى يوم يغدو هؤلاء الرجال خطرا كبيرا عليها (١٠) •

على أن حب المعتمد للرميكية لم يغير من بقائه على مودته لابن عمار فلم يزل ، ينزله من نفسه أكرم منزلة ، وحدث في ذات مرة أن سافر الأمير وانفصل عن الرميكية وكان في صحبة صديقه فكتب اليها رسالة ضمنها هذه الأبيات الستة :

(۱) أغالبة الشخص عن ناظرى وحاضرة في صميم الفواد (ع) عليك السلام بقدر الشجون ودمع الشئون وقدر السهام (ت) تملكت منى صعب المرام وصادفت ودى سهل القياد (م) مرادى لقياك في كل حين فياليت أنى أعطى مرادى (۱) أقيمي على العهد ما بيننا ولا تستحيل لطول البعاد (د) دسست اسمك الحلو في طيه والفت فيه حروف «اعتماد» (۱۱) ثم ختم كتابه اليها بقوله « سألقاك ان شاء الله ربي وساء ابن

فلما علم ابن عمار بهذه العبارة نظم الأبيات التالية موجها اياها الى رفيقه وفيها يقول له :

مولای عندی لما تهوی مساعدة

کما یتابسے خطف البارق الساری
ان شئت فی البحر فارکب ظهر سابحة
او شئت فی البر فارکب ظهر طیار
حتی نحل و وحفظ الله یکلؤنا \_

ساحات قصرك واترکنی ال داری
وقبل خلع نجاد السیف فاسع الی
ذات الوشاح ، وخند للجد بالثار
ضما ولثما ، یغنی الحسلی بینکما
کما تجاوب اطبار باسسحار باسسحار

عمار ۽ ٠

لقد كان المعنضد رجلا لا يرجع عن فضاء قضى به في أمر ارتآه ، لذلك أمضى ابن عمار في الشمال ـ لاسيما في قرطبة ـ أشد سنوات نفيه قسوة ، وظل على هذا المنوال حتى ولى الحكم المعتمد بعد أبيه وله من العمر تسع وعشرون سنة (١٣) ، فبادر الأمير الى استدعاء الف شبابه البه ، وترك له الحرية في اختيار ما شاء من الوظائف في الحكومة ، فقر رأى ابن عمار على تولى حكومة الولاية التي كانت مسقط رأسه ، فأجابه المعتمد الى طلبه رغم ما يرهضه من الأسى لابتعاده عنه وما في هذا البعاد من فراق (١٤) بينهما .

فاما أخذ المعتمد فى وداعه جانست نفسه بذكريات أيامه العذاب بشلب ، ورفرفت أمام عيشه صمور الماضى التى لم تبارح فؤاده أبدا ، فأنشد مرتجلا (١٥) :

آلا حى أوطانى بشلب أبا بسكر وسلهن هل عهسد الوصال كما أدرى

وسلم على قصر الشراجيب من فنى لله القصر لسلم أباد القصر

منازل آساد ، وبیض نواسم فناهیک من غیبل وناهیک من خدر

فسكم ليسلة قسد بت اتعسم جنحهسا بمخصبسة الأرداف ، مجدبسة الخصر

وبيهض وسسمر فاعسلات بمهجتى فلأسل السمر

وليال بساء النهار لهوا قطعته البادر

نضت بردها عن غصن بان منعم نضير، كيا انشق الكمام عن الزهير •

\*\*\*

ودخل ابن عمار مدينة « شلب » في أفخم موكب وأروع حاشية لم يتهيأ مثلها للمعتمد ذاته أيام ولايته حكومة هذه الكورة ·

لكن الذى يغفر له هذا الزهو هو أنه قام بعمل كريم دل على عرفانه للجميل ، اذ ما كاد يعلم أن التاجر الذى أعانه فى ضيفه يوم كان هو شاعرا مملقا مجهول الشأن لايزال على قيد الحياة حتى بعث اليه بصرة مملؤة بالدراهم ، ولم دكن هذه الصرة سوى المخلاة التى بعمها اليه التاجر وقد ملاها ضعيرا ، وكان ابن عمار قد احتفظ بها حتى يومه هذا ، ولم يكتم عمن أحسن اليه قديما أنه لم يكن قانعا بعطيته اليه ، اذ قال له : « لو كنت ملانها برا لكنا ملاناها لك تبرا (١٦) » .

#### \*\*\*

لم تطل ولاية ابن عمار بشلب ، لأن المعتمد لم يطق العيش بعيدا عنه فاستدعاه الى القصر وولاه الحجابة (١٧) .

# الفصل العاشر

#### صور من حياة العتميد

بلاط آشبيلية مجمع فطاحل الشعراء · المعتمد ووصيفه الشاعر ابن وهبون · اللص الباز الأشهب واعجاب المعتمد بحيلته على سبيل الفكاهة · استعمال المعتمد للباز الأشهب في الشرطة · بعض من حياة المعتمد · منادمته لوداد ومسامرته للونا (قمر) وعشقه لجوهرة · نجاح قرطبية في القضياء على آل بن جوهر ونفيهم الى شطليش · ظهور ابن عكاشة محمد بن مرتينوعباد بن المعتمد على مسرح الأحدان وخلو الجو لابن عكاشة الذي لا يلبث أن يمسوت مسموما · المعتمد يقتل ابن عكاشة ثارا لولده عباد · مطامع ألفونس السادس في اشبيلية وحيلة ابن عماد في وده ·

#### صسور من حيساة المعتمد

كان المعتمد ووزيره ابن عمار يحبان السعو حبا جما دفعهما لايتاره على كل ما سواه ، ومن ثم أضحى بلاط أشبيلية ندوة يلنقى فى رحابها أنبغ المسعراء فى يومهم ، أما من دونهم فلم تواتهم الفرصة للطهور به لان المعتمد كان ناقدا لوذعيا ينقد كل قصيدة ترفع اليه نقد الخبير الألمى ، ويزن كل عبارة بها بل وكل لفظ حوته (١) ، وكان يسرف اسرافا لاحد له فى العطف على الشاعر الملهم اذا وفى فى المتور علىه ، وقد سمم ذات يوم أحدهم ينتمد هذين الببتين :

قل الوفاء فلا تلفيه في أحد ولا يعر لانسسان على بال كانه عندهم عنقاء مغربة أو مثل ما حدثوا عن ألف معقال فسأل لمن البيتان ؟ ، فقيل له : « لعبد الجليل [ بن وهبون ] ، أحد خدم مولانا ع · فصاح المعتملة اذ ذاك : « هذا والله هو اللؤم · · · رجل من خدامنا والمنقطعين الينا يقول : « أو مشل ما حدثوا عن ألف مثقال ؟ ، وهل يتحدث أحد عنا بأسسوأ من هذا المقال وهذه الأحدوثة ؟ » •

# ثم بادر في لحظته وأمر بوصل عبد الجليل بالف سقال (٢) ٠

وحدث في مرة أخرى أنه كان يتحدث الى أحد السعراء الصقليين الذين وفدوا على بلاطه بعد فتم « روجر النرمندى » بلادهم ، فدخل عليه بعضهم يحمل جملة دنانير قد ضربت منذ قريب ، فوصل المعتمد الصقلبى منها بخريطتين ، فلم يقنع النساعر [ واسمه أبو العرب ] بما أصاب من العطية رغم ضمخامتها ، وتطلع بعين الطامع الى تمثال بالقاعة لجمل مصنوع من العنبر ومحلى بالجواهر ، وقال للمعتمد : « ما محمل عده الدنانير يا مولاى الا جمل !! » ، فقال المعتمد : « هو لك » (٣) ٠

وخلاصة القول فالثابت أن المعتمد كانت تعجبه رجاحة الفكر سواء عند الشاعر أو غيره حتى ولو كان هذا اللبيب لصا قاطع طريق ، كما تشهد بذلك قصة « الباز الأشهب » وهو رجل كان من أفتك قطاع الطريق

في زمنه وأعماهم وأشدهم خطرا ، وقد انفرد بهذا اللقب وخصه الناس به فكان نعتا له دون سواه .

ظل الباز الأشهب يبعث الرعب في قلوب سكان الريف ويدمر ما يملكون حتى وقع في النهاية في يد العدالة ، فأدين فحكم عليه بالصلب على قارعة الطربق لينظر الفلاحون ما حل به ، وكان اليوم المضروب لتنفيذ العكم يوما حارا قائظا كأشد ما يكون القيظ ، وخلا الطربق – أو كاد ... من المارة الا من زوجته وبنامه اللائي وقفن عند أسفل الخشبة التي رفع عليها وهن يقلن : « لمن تتركنا ؟ ٠٠ سوف نضيع بعدك » ، وكان الباز الأشهب رجلا شديدا الحنو على أسرته ، بتنسقق قلبه عطفا عليها ، فائمتد جزعه اذ فكر في المتربة التي سوف تلقاها بناته من بعده ، وحدث في هذه اللحظة أن مر به تاجر غريب الدار على بغل وتحته حمل تياب وجملة من بضائع مختلفة وهو ماض لبيعها في القرى المجاورة ، فصاح به الباز الأشهب : « يا سيدي ، أنظر في أي حال أنا ، ولى عندك حاجة ان تقضها فيها نفع لي ولك !! » فسأله التاجر « وما حاجتك يا رجل ؟ » ، قال : أنظر الى تلك البئر ، لما أرهقني الشرط رميت فيها مائة دينار فعسي تحنال فتخرجها ٠٠٠ وهذه زوجني وبناتي يمسكن بغلتك خلال ما تخرجها، فان فعلت فلك نصفها حلالا » ٠

وتحركت فى التاجر شهوة الكسب وتغلبت عليه ، وسرعان ما اجتذب حبلا وشده الى حافة البئر وتدلى وهو ممسك به حنى بلغ القاع ، واذ ذاك قال الباز الأشهب لامرأته : « اقطعى الحبل وخذى ما على البغل ، وفرى ببناتك » •

وتم ذلك كله فى طرفة عين والتاجر يصبح ويستغيث فى الجب كالمجنون فلا يغاث ، وبقى على ذلك ساعة من الزمن غير قصيرة لم يهرع لنجدته أحد ما فقد كان الطريق خاليا من السابلة ، حتى جامه أخيرا أحد المارة فلم يقو لضعفه على جذبه من البئر فوقف يلتمس عابرا آخر يعاونه فى اخراجه ،

ولما أتيح للتاجر الخروج بعد لأى من محبسه العميق قص على منقذيه اللذين سألاه عن السبب الذى من أجله نزل البتر ، فروى لهما نكد طالعه وهو يصب اللعنات على اللص الذى غرر به واحتال عليه هذه الحيلة الماكرة التي سرعان ما ذاع خبرها في كافة أرجاء البلد حتى تناهت الى سمع المعتمد الذى أمر بانزال الباز من فوق الخشبة وأحضره اليه ، فلما صاد بين يديه قال له : « كيف فعلت هذا مع أنك في قبضة الهلكة ؟ » فأجابه اللص : « يا سيدى ٠٠٠ لو علمت قدر لذتى في السرقة لخليت ملكك واشتغلت بها ؟! » •

فانفجر الأمير ضاحكا وقال: « عليك اللعبنة ٠٠٠ او سرحنك وأحسنب اليك وأجريت عليك رزقا يقيلك أتتوب عن هذه الصنعه الذمسمة ؟ » ٠

فأجابه : « يا مولاى ، كيف لا أقبل التوبة وهى تخلصنى من القتل ؟ » •

وبر الباز الأشهب بعهده ، فما كاد يسغل وظيفة في السرطة حتى بت الرعب في قلوب رفاقه السابفين ، بعد أن كان يتير الفزع من قبل في نفوس الفلاحن (٤) .

#### \*\*

لقد تقلب المعتمد في أعطاف حياة ناعمة لاهية ولم يسغل نفسه كسرا بأمور الدولة ، حتى لقد قال في احدى قصائده (٥) :

بالعقل تزدحم الهموم على الحشا والعقل عندى آن تزول عفول وقد استنفدت المآدب شطرا كبيرا من وقته ، كما اضطرته رغبته فى تذوق لذائذ الحياة لصرف ما تبقى منه قرب الكواعب الحسان من حريم قصره ، وان لم يمنعه ذلك من البقاء على حبه للرميكية التى ظل هواها فى قلبه عنيفا حبا حتى مات ، لكن لما كان مألوفا عند البعض من أنه لا جناح على السرى أن يكون له هوى مع غير زوجته دون أن يرمى بالتحول عنها ، فقد كان المعتمد يبعث بين حين وآخر بالهدايا الى غيرها من النسوة فلا تغضب الرميكية لوثوقها من سيطرتها على فؤاده \*

لقد كانت هناك « وداد » الجميلة وفاتنته ، وكانت اذا شربت مع الأمير أحس للشراب نكهة لا يلقاها مع سواها (٦) •

ثم كانت « لونا » التى تجلس اليه اذ يمضى لقراءة ضعر القدماء أو حين يتهيأ لنظم القريض ، وحدث فى ذات مرة أن انسلت السمس فألقت بأشعتها فى حجرة مطالعته فقامت دونه تستره منها ، فقال فى ذلك :

قامت لتحجب ضوء السُمس قامتها عن ناظرى: حجبت عن ناظر الغير علما لعمرك منها أنها « قمر » هل تكسف السُمس الاصورة القمر؟

وكانت له جاريه تدعى « جوهرة » ، جمعت بين حدة الطبع والحشمة ، فان غضبت لقى المعتمد آلاما جساما فى فئا غضبها وفى ردها الى الهدوء • وقد حدث ذات مرة أن سخطت عليه فكتب اليها يترضاها ويقدم اليها معاذيره ، فأجابته اجابة كريمة وان لم تضع اسمها أعلاها كما جرت العادة ، فلما رآى الأمير ذلك أنشد يقول (٧) :

لم تصميف لي بعد والا فلهم لم أر في عنموانها « جوهره »

درت بأنى عاشق باسمها فلم ترد للغيط أن تذكره قالمت : لعاملة أذا أبصره فباله ، والله لا أبصره

وما أروع السقم بأبي به السحر!! •

لقد دعا الله الأمير أن يمن عليه بالمرض الدائم عساه أن يطالع عند سريره تلك الظبية الفاتنة الوردية الشفتين (٨) •

#### \*\*\*

فد يخطى من يظن أن المعتمد كان منصرفا كل الانصراف عن متابعة عمل أبيه وجده من فبل ، فهو وان لم يكن له من الأطماع ما كان لهما الا أنه أخرج الى الوجود ما عجزا عن عمله من قبل ونجح هو فبما لم ينجحا فيه ألا وهو ضم قرطبة الى مملكته في السنة التانية من حكمه .

حقيفة أن أباه مهد له السبيل ، كما عاونته الطروف معاونة عجيبة ، ذلك أنه قبل هذا التاريخ بست سنوات ، أعنى سنة ١٠٦٤ م [= ٤٥٧ هـ] تخلى أبو الوليسد [ محمد ] بن جهور حاكم قرطبة عما بيده الى ولديه عبد الرحمن وعبد الملك فساق الى أكبرهما مهمة الاشراف والجباية ، وجعل للثانى ( وكان شديد الميل الله ) قيادة الجند (٩) ، غير أن ادارة الابن الصغير سرعان ما غطت على ادارة أخيه الآكبر ، وان يكن كل شيء قد سار سيرا لا عوج فيه طول المدة التي كانت الادارة خلالها ببد ابن السقاء الذي فرض احترام الحكومة على جميع أعدائها : من ظهر منهم ومن استتر ، وكان من بين هؤلاء المعتضد ذاته الذي أدرك أن تحقيق رغائبه مرهون بما يفعله لاسقاط ابن السقاء .

لذلك حاول المعتضد افساد ما بين عبد الملك بن جهور وبين وزيره ، وشاء القدر أن يكب له النجاح في تلك المحاولة ، فقد لقى ابن السقاء مصرعه قتلا مما نرتب عليه أوخم العواقب للبلد ، فقد استعفى الضباط والعسكر الذين كانوا شديدى التعلق بالوزير ، كما كره الشعب في عبد الملك قسوته واهماله ، وبدى لهم أنه يحاول أن يمحو بالتدريج ما بقى قائما حتى ذلك الوقت من النظم الجمهورية .

وأخذت قوة عبد الملك في التدهور منذ أن نهض المأمون صاحب طليطة لحصار قرطبة في خريف ١٠٧٠ م [ = ٤٦٣ هـ] ولم يكن عند عبد الملك من فوة يدفع بها المغير سوى مائتى فارس ينقصهم التنظيم ، ومن ثم طلب النجدة من المعتمد ونال ما تمنى ، وأمده المعتمد بامدادات هائلة حملت الجيش الطليطى على رفع الحصار عن قرطبة والارتداد عنها ، الا أن عبد الملك لم يجن من وراء هذا شيئا ما ، فقد راح زعماء الجيش الاشبيلى ينفذون في السر أوامر مولاهم ، فاتصلوا خفية بأهل قرطبة الاشبيلى ينفذون في السر أوامر مولاهم ، فاتصلوا خفية بأهل قرطبة

وانفقوا معهم على نزع السلطة من يدى عبد الملك ووضعها فى يد ماك أشببلية ، وم ندبر هذه المؤامرة بليل فى الخفاء تدبيرا بلغ من احكامه انه لم يخامر شى، خاطر عبد الملك من ناحية القوم ، فلما كان صباح الوم السابع من رحيل المأمون نهيا ابن جهور للخروج ليكون فى وداع الاشبيلين الذين كانوا قد أشاعوا أنهم راحلون عن المدينة فى ذلك البوم ، فما راع عبد الملك الا صبيحات السعب والتبرؤ من أمره تصك سمعه ، فتدبر الأمر ولوى عنان فرسه الى قصره وقد أحدق به الشعب والجند الذين كانوا يتظاهرون بمساعدته وتأييده ، فقبضوا فى هذه اللحظة علبه وعلى أبمه وجميع أهل بيته .

هكذا أصبحت قرطبة في قبضة المعتمد ، وسيق بنو جهور أسرى الى حزيرة « شلطيش » ، فلم يلبن أبو الولىد السيخ غير أربعين بوما فارق بعدها الحياة (١٠) ٠

و يتكلم الملك الساعر عن هذا النصر كما لو كان هو الذى قام به . وتنضيح عباراته بالزهو اذ يقول (١١) :

> خطبت قرطبة الحسناء اذ منعت وكم غدت عاطلا حتى عرضت لها عرس الملوك لنا فى قصرها عرس فراقبوا عن قريب ــ لا أبا لكمو ــ

من جاء يحطبها بالبيض والأســـل فأصبحت في سرى الحلي والحلل كل الملوك به في مأتم وجــل هجوم لين بدرع البأس مســـتمل

الا أن المأمون لم ير الهزيمة فيما جرى ، بل نراه على العكس من ذلك يصمم على انتزاع قرطبة وامتلاكها مهما تحمل في سبيلها من المشاق ، فنراه يخرج بصحبة حليفه الفونس السادس مخربا أرباض المدينة ، الا أن حاكم المدينة عبادا الساب وابن رميكية والمعتمد (١٢) دفعوه عنها ، وحينذاك ساهم عكاسة في الاستبلاء على ما كان يتطلع البه ٠

#### \*\*\*

كان عكاشة رجلا سفاكا للدماء ، كما كان من قبل قاطع طريق يعتصم بالجبال ، ولم تكن تنقصه الكفاءة ، كما أن معرفته بقرطبة كانب معرفة الخبير حين قدر له أن يلعب دورا فيها من قبل حين كان في يده أحد حصونها ، فأخذ يدبر المكائد ويحيك المؤامرات بقرطبة ، ولم يكن ذلك بالأمر العسير عليه نظرا لتذمر الكتبرين من أهلها من سير الأحداث بهسا .

حقيقة أن كل ما فى الأمير « عباد » كان يوحى بالأمل المرجو منه ، الا أن صغر سنه لم يكن يسمح له لأن يكون مؤهلا للانفراد بالحكم ، ومن ثم صارت القوة فى يد قائد الحامبة « محمد بن مرتين » الذى يظهر انه

نصرانى الأصل ، ومع كفاءة هذا الرجل كجندى الا أنه كان فظا قاسيا ، سفاكا للدماء ، وفاجرا منبذلا ، فكرهه أهل قرطبة ولم يجد الكثيرون منهم أدنى غضاضة فى الاتصال بابن عكاشة الذى لم ينجح فى ابقاء مؤامرته طى الكتمان ، اذ لاحظ أحد الضباط أن هذا اللص القديم يكنر من طرق أبواب المدينة ليلا ويتصل بعسكر الحامية اتصالا مريبا ، فحمل هذا الخبر الى الأمبر « عباد » الذى لم يكترث بالأمر كثيرا ، وبعث بهذا الضابط الى « محمد بن مرتين » الذى أحاله بدوره على جماعة من صغار الضباط • والخلاصة أن كلا منهم كان يلقى عب الأمور على كاهل غيره دون أن يقوم أحد ما منهم بما يفرضه الواجب عليه •

ظل ابن عكاشة دائبا على الترصد له دون أن يكف عنه ، فلما جاء شهر يناير سنة ١٠٧٥ م [ = ٤٦٨ هـ] استطاع ان يدخل المدينة مع رجاله ، وكانت الليلة عاصفة ، والدجنة طخياء ، ثم زحف مباشرة على قصر « عباد » وقد خلى من الحرس ، وبينما هو على وشك اقتحام الباب اذا بالبواب يسعر بما يجرى فيوقظ الأمير الذى يهب مع حفنة من العببد والجند محاولين اعتراض ابن عكاشة والحيلولة بينه وبين ما يريد وعلى الرغم من شدة صغر سن الأمير الا أنه دافع دفاع الليث عن عرينه وأرغم المهاجمين على الجلاء عن الدهليز ، غير أن قدمه زلت فسقط عليه أحد المتآمرين وقتله ، ثم تركوا جنته بالطريق وهي تكاد تكون عارية اذ كانوا قد أيقظوه من نومه على حين غفلة ، ولم يسعفه الوقت لارتداء ثيابه ،

سار ابن عكاسة بعد ذلك برجاله الى بيت القائد [ محمد بن مرتين ] الذى لم يدر بخلده أن سيهاجم الا فى اللحظة التى رأى القوم فبها يحملون على داره ، وكان اذ ذاك يتلهى بمشاهدة الجوارى وهن يرقصن بين يديه .

كان محمد بن مرتين دون « عباد ، شجاعة ، لذلك ما كاد يسمع تعقعة السيوف فى فناء بيته حتى بادر الى الاختفاء ، لكن القوم كشفوا مخبأه وقبضوا عليه وما لبثوا ان قتلوه .

وبينما كان الفجر يرسل أولى أضوائه ، وبينما كان ابن عكاشة ينتقل من دار الى دار ليضم الى جانبه الأشراف ويحملهم على نأبيده اذا بأحد المؤذنين يمر أمام قصر « عباد » وكان هذا المؤذن في طريقه الى الجامع فأبصرت عيناه جثة عارية هامدة في الوحل ، فتأملها فعرف فيها الآمير الشاب ، فما كان منه الا أن ترحم عليه وغطاه بعباءته ، ولم يكد يغادر المكان حتى قدم ابن عكاشة الى هذا الموضع بالذات وحوله خليط من أولئك الاوشاب الذين يهتفون في المدن الكبرى لكل ثورة جديدة ،

ولما رآى ابن عكاشة و عبادا م مطروحا امر بحز راسه وطاف بها المعوم شوارع المدينة وفد رفعوها على رمح ، فلما رأت الحامبة هذا المنظر ألقت السلم وحاول النجاة ولاذت بأذيال الفرار ، وحينذاك جمع ابن عكاسة أهل قرطبة بالمسجد الجامع وأخذ منهم البيعة للمأمون وعلى الرغم من نعلق الكبيرين منهم بالأمير [ عباد ] تعلقا كبيرا واخلاصهم نه الا أن شدة الفزع وانتساره بن الجميع حملهم على طاعة ابن عكاشة .

نم قدم المأمون ذانه بعد عدة أيام من هذا الحادث ، وكان مظهره يدل على عظبم نقديره لابن عكاسة فاسرف في تبجيله ، وزعم الناس أن نقته به لم يكن لها حد ، ولكن الواقع أنه كان يكره في سرير به هذا اللص الفديم الذي لا بعض عن ارتكاب الجريمة ، والذي ما كان له ان يتورع عن المبادرة الى فتل المأمون ذاته ان دعت الحاجة الى هذا الفنل ، كما قبل « عبادا » الصغير بلا شففة ولا رحمة ، لذلك راح يفتتى عن حياة يتخذها ذريعة ويترقب فرصة تمكنه من ابعاده من مملكته دون أن ينير ضجة ، ولم يكم خبر هذه الحطة عن المقربين البه من جلسائه ، وحدث في ذات يوم من الأيام ان نهض ابن عكاشة لمفادرة المجلس ، فزفر المأمون زفرة طوبلة ، ونفضه بعين يتطاير منها شرر الغضب ، ودمدم بكلمات تنذر بالشر ، ونفضه بعين يتطاير منها شرر الغضب ، ودمدم بكلمات تنذر بالشر ، وافذ ذاك جروً أحد أصدقاء ابن عكاشة على قول قالة أراد بها الدفاع عنه ، فقال له المأمون : « دع عنك هذه الفعاقع • من اجترأ على الملوك لا يصلح للملوك !! » •

وفى شهر يونيو من سنة ١٠٧٥ م [ = ٤٦٨ هـ] مات المأمون مسموما بعد مجيئه الى قرطبة بسنة أنسهر ، فاتهم أحد رجال حانسته بأنه المدبر لقناه ، أفهل يستبعد أن يكون ابن عكاشـة هو مدبر هذه الحريمـة ؟؟

#### \*\*\*

من ذا الذى يستطيع الانطلاق الى بلاط أشبيلية و مصور الحزن الذى كان يأكل حنايا المعتمد حين نناهى الى سمعه ذلك النبأ المسئوم: نبؤ ضياع قرطبة ومصرع ابنه البكر الذى كان متعلقا به تعلق الجاهلى بوثنه •

لقد انطوى هذا القلب النببل على شعور أنبل وأرفع من الرغبة فى التأر ، ذلك هو احساسه بالشكر العمن تجاه هذا المؤذن الذى دفعته رقة قلبه لوضع عباءته على جثمان ولده عباد ، وأسف المعتمد لعجزه عن مكافأته لجهله اسمه ، فأنشأ يقول (١٣) :

ولم أدر من ألقى عليه رداءه سوى أنه قد سل عن ماجد محض

ظل المعتمد ثلات سنوات يبذل المحاولات دون جدوى لاسترداد قرطبة والانتفام من ابن عكاشة لمفتل ابنه حتى نحقق له الاستيلاء على فرطبة يوم الثلاثاء الرابع من سبتمبر سنة ١٠٧٨ م [ = ٤٧١ ه ] ، وبينما كان يهم بدخول المدينة من أحد أبوابها كان عكاشة يغادرها من باب آخر ، فبعن المعنمد في اثره نفرا من فرسانه يقصون أثره حتى قبضوا عليه ، ولما كان هذا اللص القديم يدرك ألا أمل له في الحصول على عفو الأب المفجوع في ابنه الصريع فقد اعتزم أن يبيع حياته غالية ، فكر على أعدائه كرة الدور الهائج فلم تنفعه غضبته ، اذ أسعفتهم كثرة عددهم بأن تكون لهم الغلبة عليه فأمسكوه وجاؤوا به الى المعتمد الذي أمر بصلبه فصلبوه وجعلوا الى جانبه كلبا ،

وتلی سفوط قرطبة سقوط جمیع نواحی طلیطلة فیما بین نهر الوادی الکبیر ووادی آنة (۱۶) ۰

#### \*\*\*

كان هذا النصر من الانتصارات الباهرة ، لكن المعتمد كان يحام بالمكافأة ، فلو أننا قارنا المعتمد بجميع ملوك الاندلس لبزهم جميعا ولكان أقرى أمير فيهم ، الا أنه لم يكن أكثر من أى واحد منهم استقلالا ، اذ كان هو الآخر متلهسم في مرتبة التسابع يدفع الجزية التي أداها أولا الى غرسبة (١٥) نم الى العونس السادس من بعده منذ استيلاء الأخير على مملكني أخويه : ضانجة وغرسبة ٠

#### \*\*\*

كان ألغونس السادس حاكما شهديد الوطأة ، لم يكتف بالجزبة السنوية يفرضها على أعدائه بل راح يهدد من آن لآخر بضم أملاك أتباعه العرب الى مملكته ، وفد حدث في احدى المرات أن خرج على رأس جيش كنيف العدد لغزو اقليم أشبيلبة مما أدى الى انتشار الذعر بين المسلمين الذين كانوا أضعف من أن يستطيعوا دفعه ، ودب اليهاس في قاوب الجميع باستثناء ابن عباد الذي لم يعتمد قيد ذرة على الجيس ، غبر أنه كان اذ أدرك استحالة قهر القوات المسيحية بمثل هذا الجيس ، غبر أنه كان يعرف « ألفونس » لكترة نردده على بلاطه (١٦) ، ويدرك فيه طمعه ، وأيقن أنه من اليسير التغلب عليه لمعرفته بذوقه وحيله ، واعتمد على هذا وأيقن أنه من اليسير التغلب عليه لمعرفته بذوقه وحيله ، واعتمد على هذا الأمر فبادر الى تنظيم المقاومة الحربية ، وصنع سفرة شطرنج كانت بديعة غاية الابداع ولم يكن عند ملك من الملوك سفرة شطرنج متلها ، وجعل نموزها من الأبنوس [ والعود الرطب ] والصندل ، وحلاها بالذهب ثم نموزها من الأبنوس [ والعود الرطب ] والصندل ، وحلاها بالذهب ثم دخل بها على الفونس في معسكره ، فأعظم الفونس قدومه اذ كان ابن عمار دخل بها على الفونس في معسكره ، فأعظم الفونس قدومه اذ كان ابن عمار أحد المسلمين القلائل الذين يقدرهم ألفونس •

ثم جاء يوم أظهر فيه ابن عباد تلك الرقعة من الشطرنج لأحد النبلاء

القستاليين من خواص الفونس ، فنقل النبيل خبرها الى مولاه فاستحضر المعتمد وسأله : « كيف أنت في السطرنج ؟ » •

قال : « يزعم خواصي أنني فيه طبقة » ٠

قال : « بلغنى أن عندك سفرة غابة في الاتقان ؟ » •

قال: نعم!!

قال: كيف السبيل الى رؤينها ٠

فال ابن عباد : أنا آتبك بها على أن ألعب معك عليها ، فان غلبتنى فهي لك ، وان أنا غلبتك فلى حكمى •

ففال الفونس: « هلمها لننظر ، ٠

فحملها ابن عباد الى ألفونس الذى ما أن رآها حتى أعجبته دقه الصنعة وبراعة الاتقان ورسم الصليب على صدره ثم قال : « ما ظننت أن اتقان الشطرنج يبلغ الى هذا الحد » •

فأعاد عليه ابن عباد قوله الأول ، فقال ألفونس : « لا ألعب على حكم مجهول لا أدرى ما هو ، ولعله شيء لا يمكنني » •

فقال ابن عباد في هدوء: « وأنا لا ألعب الا على هذا الوجه » • ثم أمر أحد خدمه برقع السفرة فطواها وحملها الى معسكره • وانفض المجـــلس •

لكن ابن عباد لم يكن بالرجل الذى يسمح لليأس أن يجد سبيلا الى نفسه ، بل بادر فاتصل سرا بجماعة من النبلاء القشتاليين ، وبين لهم ما سيطلبه من ألفونس ان تمت له الغلبة عليه ، ووعدهم بمال جزيل انهم آزروه في هذا الموضوع ، فاستهواهم الذهب ووثقوا بعهود الأمير العربي وناصروه كما اشنهي اذ كان ألفونس يتحرق شوقا للمحصول على هذه السفرة من الشطرنج ، ومن ثم سأل أمراءه الرأى فيما يفعل ، فقالوا : « ان أنت غلبته كانت عندك سفرة ليس عند ملك من الملوك مثلها وان غلبك فما عسى أن يحتكم ؟ • • • وان هو طلب مالا يمكن فنحن لك برده عن ذلك » •

وظلوا يحادثونه ويلقون اليه بمنل هذه الأقوال المغرية حتى استطاعوا التغلب على تردده وأجابهم الى ما أرادوا

وارسل ألفونس الى ابن عباد الذى كان ينتظر بسفرته ، فلما دخل عليه قال له : « فه قبلت ما رسمته ! » •

فرد عليه قائلا: « اجعل بينى وبينك شهودا كعلان وفلان » ، ثم سمى له كنيرا من النبلاء الفستاليين ، فقبل الملك طلبه ، وحضر أولئك الكبراء ، وبدأ اللعب ، فغابه ابن عباد غلبة ظاهرة ، فقال له : « هل صح أن لى حكمى ؟ » فأجابه الملك : « نعم ، فما هو حكمك » فال : « ان ترجع من هاهنا الى بلادك » •

فاربد وجه الفونس وامنقع ، وأقامه الهم وأقعده ، وأخذ يذرع الفسطاط في خطوات واسعة ، ثم قال لخواصه : « قد كنت أخاف من هذا حتى هونتموه على » •

وصمت ساعة من الزمان ثم قال: « سأنكن ، وأنمادي لوجهي » ٠

فقال له القستاليون: « قبيح بك أن نفعل هذا ، وكيف يجمل بك الغدر وأنت ملك ملوك النصارى في وقتك ؟ » •

ولما هدأت أخرا فورة ألفونس بعض الهدوء قال لابن عباد : « سأفى لك بعهدى ولا أرجم حتى آخذ أباوة عامين خلاف هذه السنة ، •

فقال !بن عباد : « هذا كله لك » •

ثم جاءه ابن عباد بالمال الذي طلبه •

وهكذا سلمت أشبيلية هذه المرة من الغزو الذى كان يهدد وجودها . واطمأن خاطرها بغضل لباقة وزبرها (١٧) •

# الفصيل المادس عشر

### مطامع ابن عمار ونهايته

تطاع ابن عمار الى مرسية ، ولاية أبى عبد الرحمن بن طاهر العربى القيسى ، ابن عمار يونق علاقاته مع الناقمين على ابن طاهر من كبار رجال مرسية ، اتفاق ابن عمار وكونت برشلونة على مهاجمة مرسية ، غضب المعتمد على ابن عمار ثم صفحه عنه ، اطلاق سراح ابن أخى ريموند والرشيد ، ابن عمار وقشير يزحفان على مرسية ، الاستيلاء على مولة ، دخول ابن عمار مرسسية منتصرا واهماله أمر مولاه المعتمد ثم اعتذاره اليه ، ابن زيدون النساعر أكبر الوائسين بابن عمار عند المعتمد ، ابن عمار يزج بابن طاهر فى السجن ويرفض اطلاق سراحه ، هرب ابن طاهر الى بلنسية ومحاولة ابن عمار اثارة أهلها ضده ، ابن عمار يهجو صاحبه ابن عباد ويعرض بالرمبكبة ، تأليب الجند على ابن عمار وهروبه الى الفونس ليساعده فى استرداد بلنسية ، السباق بن ابن عمار وابن رشيق فى التقرب من الفونس ، تقلب ابن عمار بين الولايات والحكام ووضع نفسه فى خدمة المؤتمن ، أسر بنى سهيل لابن عمار وبيعهم والمعتمد ، ابن زيدون يهينه ويؤجج الحقد فى نفس ابن عباد على ابن عمار ، المعتمد ، ابن زيدون يهينه ويؤجج الحقد فى نفس ابن عباد على ابن عمار ، المعتمد ، ابن زيدون يهينه ويؤجج الحقد فى نفس ابن عباد على ابن عمار ، المعتمد يقتل ابن عمار ،

# مطامع ابن عمار ونهايته

لم يكتف ابن عمار بانقاذ مملكة أشبيلية بل تطلع آيضا الى بسط حدودها لا سيما على حساب ولاية « مرسية » التى كانت فى بادى الامر جزءا من أملاك زهير ، ثم صارت تابعة لمملكة « بلنسية » ، غير أنها استقلت بتدبير أمورها ابان الحقبة الى تتكلم عنها ، حبب كان يحكمها « أبو عبد الرحم بن طاهر » الأمير العربى الأصل ، الفيس القبيلة •

کان ابن طاهر وافر التراء اذ کان بیمتلک نصف الولایة ، کما کان فی الوقت ذاته علی حظ عظیم من الثقافة (۱) ، لکن لبس نحت یده من العسکر غیر شرذمة ضئیلین ، فکان من السهل غزو ولایته وهو أمر لم یفت انتباه « ابن عمار » الذی قام فی (۲) سنة ۱۰۷۸ م [ = ٤٧١ هم] فاخترف مرسبة میمما وجهه شطر کونت « برشلونة » واسمه « ریموند بیرانجر » الثانی ویلقب بصاحب القلنسوة الکتانیة Cap d'Etoupe نظرا لکثافة شعره ، ولا ندری الدافع لابن عمار علی القیام بتلک الحرکة ، ولکنه اغتنم هذه الفرصة فوثق وشائج المودة بینه وبین فریق من أشراف « مرسیة » الناقمین علی ابن طاهر ، أو بلفظ أدق بالمستعدین لخیانته اذا تقدم أحد الیهم بالمال پرشوهم به ،

ولما وصل ابن عمار الى « ريبوند » عرض عليه عشرة آلاف دينار اذا قبل معاونته على غزو مرسية ، فقبل الكونت عرضه ، وأكد قبوله ودفع ابن أخبه الى ابن عمار تأكبدا للاتفاق فوعده الوزير من جانبه بتسلبمه الرشيد بن المعتمد قائد الجيش الاشبيلي ان لم يصل المال في الوقت المتفق عليه ، الا أن المعتمد كان يجهل هذا الشرط ، ولم يكن يدور بخلد ابن عمار أن الحاجة ستدعو لتطبيقه يقبنا منه بأن المال لابد واصل في حينه .

وخرجت قوات أشبيلية للغزو وانضمت اليها قوات ريمونه ، وهاجم الفريقان ولاية مرسية ، غير أن ما طبع علبه المعتمد من التوانى والابطاء أدى الى التفصير في الوفاء بالشرط المتفق علبه ، مما خيل معه للكونت أن ابن عمسار قد غرر به ، فقام في سورة غضبه وألقى القبض على « الرشيد » الذى لم يغلع الجنود الاشبيليون في انقاذه ، فقد دارت عليهم الدائرة ولحقت بهم الهزيمة واضطروا الى الارتداد «

كان المعتمد أذ ذاك في طريقه الى مرسية · وكان الى جانبه ابن أخى الكونت واتسم زحفه بالبطء ، فلما بلغ ضعاف نهر الوادى اليانع الذي

عجز عن عبوره نظرا لتلاطم أمواجه رأى على الجانب الآخر من النهر فريقا من جنده الفارين من المعركة ، ومن بينهم فارسان يحملان اليه تعاليم ابن عمار ، وسرعان ما دفع هؤلاء الجند دوابهم فخاضت بهم النهر وجاوزوه الى حيث يوجد المعتمد فذكروا له الأحداث المؤلمة التى جرت ، وأضافوا الى ذلك قولهم ان ابن عمار يأمل ألا يطول الوقت عليه لاسترداد الحرية ، وسألوا الأمير – على لسانه – أن يبقى حيث هو ، فلم يلق سمعا الى طابهم بل استد به الذعر من جراء الاخبار التى تناهت الى سمعه ، ولم يطمئن بل استد به الذعر من جراء الاخبار التى تناهت الى سمعه ، ولم يطمئن بله على مصير ولده ، فنفهقر حتى بلغ « جيان » بعد أن قيد ابن أخى السكونت .

بعد عسرة أيام من ذلك الحادث وصل ابن عمار وقد أطلق سراحه الى مقربة من « جيان » الا أنه لم يجرؤ على المول أمام المعتمد خوفا من غضبه علمه ، واكتفى بأن بعث اليه بالأبيات التالية :

أسلك قصدا أم أعوج عن الركب؟ وأصبحت لأأدرى أفي البعد راحتى اذا انقدت في أمرى مشبت مع الهوى على أنني أدرى بأنسك مسؤثر أهابك للحق الذى لك في دمى أيظلم في وجهى لذا فمر الدجى حنانيك فسمن أنت شاهد نصحه وما جئت شيئا فيه بغى لطائب سوى أنني أسسلمتني لملمة وما أغرب الأيام فيما قضمت به أمسا انه لولا عوارفسك التي أسمت نفسى ما أسوم من الأذي ساستسمح الرحمن لديك ضراعة فان نفحتني من سسمائك مرجف

فقد صرت من أمرى على مركب صعب فأجعله حظى ؟ أم الحظ فى القرب؟ وان أتعقبه نكصب على عقبى على كربى على حال ما يزحزح من كربى وأرجوك للحب الذى لك فى قلبى وتنبو بكفى صفحة الصارم العضب؟ وليسله غير انتصاحك من «حسب» يضاف به رآى الى العجز والعجب ترينى بعدى عنك آنس من قربى حرب جريان الماء فى الغصن الرطب ولا قلت ان الذى فيما جرى ذنبى وأسأل سقيا من تجاوزك العذب وأسأل سقيا من تجاوزك العذب

أما المعتمد الذي لابد أن قد أحس أنه هو الذي أخطأ بتراخيه فلم يعارض دعوة ابن عمار في تذكيره بصداقته ، ورد عليه قائلا :

لدى لك العتبى تراح من العتب وسعبك عندى وأعزز علينا أن تصيبك وحشدة وأنسك ما ندر فدع عنك سوء الطن بى وتعده الى غيره فهو القريضك قد أبدى توحش جانب فراجعت تأنيسا تكلفته ، أبغى به لك سهوة وكيف يعانى ال

وسعبك عندى لا يضاف الى ذنبى وأنسك ما ندريه فيك من الحب الى غيره فهو المسكن في القاب فراجعت تأنيسا، وعلمك بي حسبي وكيف يعانى الشعر مشترك اللب

ولما أفرخ روع ابن عمار بهذا الرد خف الى مولاه وانطرح على قدميه ، واتففا على اطلاق سراح ابن أخى الكونت واعطاء ريبوند العشرة آلاف مثقال المتفق عليها ، على أن يطلق هو الآخر « الرشيد » من عنده ، غير أن ريبوند لم يقنع بالمال المتفق عليه فيما بينهما بل طالب بنلاثين ألف دينار ، ولما لم يكن لدى المعتمد حينذاك هذا القدر من المال فقد زيف سبيكة عظيمة وسكها عملة ، وشاء حسن حظه ألا يفطن الكونت لهذه الخديعة الا بعد اطلاقه سراح الرشيد (٣) ،

#### 杂杂杂

لم يكف ابن عمار عن طمعه فى الاستيلاء على « مرسية » رغم هذا النجاح الضعيف الذى انتهت اليه محاولته الأولى ، فقد ادعى أنه تلقى كتبا نبعث فيه الآمال الجسام ، وأن هذه الكتب قد أنفذها اليه فريق كبير من أسراف « مرسية » ، وأدخل ذلك فى روع المعتمد الذى أذن له أخيرا يالخروج بالجيس الاشبيلى لمحاصرة « مرسية » ·

ولما بلغ ابن عمار قرطبة مكن بها أربعا وعشرين ساعة ضم خلالها الى جنده من كان بهذه المدينة من العسكر ، وقضى الليلة بصحبة حاكمها ابن المعتمد واسمه « الفتح » الذى أعجب ببراعة أحاديثه وحدة ذكائه ، اذ جاء أحد الصبيان الى ابن عمار ينهى اليه أن الفجر كاد أن يتنفس ، فزجره الوزير وارتجل هذا البيت :

اليك عنى فليلى كله صبح وكيف لا وسميرى الحاجب الفتح

تابع ابن عماد زحفه حتى قارب حصنا كان لا يزال يسمى حتى ذلك الوقت بحصن « بلج » زعيم عرب الشام فى القرن الثامن ، وكان الحصن فى يد رجل من قبيلة « بلج » ينعث بقشير (٤) فخف هذا العربى المدعو بابن رشيق لمقابلته ، وعرض عليه النزول بحصنه حتى يستجم ، فلبى ابن عماد دعوته وتلطف صاحب الحصن به حتى وثق به ابن عماد ، ولم يخطىء فى ثقته بهذا الصديق الجديد الذى صحبه ، وزحفا على مرسية وحاصراها ، ولم تلبت « مولة » ان استسلمت لابن عماد وكان فى هذا الاستسلام ايذان بشر مستطير لأهل « مرسية » اذ كانت مؤونتهم تصلهم على الأخرى أن تذعن له ، وعهد الى ابن رشيق بحراسة « مولة » وان مي الأخرى أن تذعن له ، وعهد الى ابن رشيق بحراسة « مولة » وان بيترك بها من في مما بنها وصلته رسائل قائده ينهى فيها اليه أن المجاعة بيقية عسكره ، فلما بلغها وصلته رسائل قائده ينهى فيها اليه أن المجاعة المكت « مرسية » ، وأن جماعة من وجوه أهلها الموعودين بأرفع المناصب بقيم مرسية من غد الى بعد غد ؟ » ، وتحققت نبوءته فقد فتح جماعة من بغتج مرسية من غد الى بعد غد ؟ » ، وتحققت نبوءته فقد فتح جماعة من

الخونة أبواب المدينة لابن رشيق ، وزج بابن طاهر في الحبس ، وقام جميع السكان فبايعوا المعتمد (٥) ·

لم يكد ابن عمار يتلقى هذا الأنباء حتى تملكته الفرحة وازدهاه الفرح ، وطلب من المعتمد أن يأذن له بالاقامة فى البلد المفتوح فأجابه المعتمد لما أراده ، وحينذاك رأى الوزير أن يحسن مكافأة أهل « مرسية » المكافأة الطيبة ، فأهداهم كنيرا من الخيول والبغال التى ساقها من قصر مولاه ، وحمل غيرها الى أصحابه ، وحملها بالثياب الغالية ، ثم أخذ فى الرحيل بين دق الطبول وخفق البنود ، وكان كلما مر ببلد ترك به بعض المال ، ثم دخل « مرسية » دخول الظافر ، فلما كان اليوم التالى جمع أهلها وخرج اليهم بمظهر الملك عاصبا رأسه بقلنسوة طويلة لم يكن من عادة المعتمد لبسها الا فى الأعياد الكبرى ، ولما شرع الناس يرفعون اليه حاجاتهم راح يمهرها بعبسارة « ينفذ هذا ان شاء الله » مسقطا اسم

لم يكن هذا المسلك من ابن عمار الدال على اعجابه بنفسه الا دليلا على تمرده ، أو لعل هذا ما رآه المعتمد الذى لم يسلم نفسه للغضب ولكن استولى عليه الأسى والقنوط ، ورأى بعينيه حلم خمسة وعشرين عاما يتبدد في لحظة ، وأدرك أنه كان مخدوعا فيما أوحاه اليه قلبه ، وأيقن أن مودة ابن عمار له وتظاهره بالنزاهة وشدة الاخلاص لم تكن الا افكا وتضليلا ، ولربما كان ابن عمار في الحقيقة على الصورة التي ظنه عليها مولاه ، الا أنه لم يكن يفكر أبدا ولم يكن يدور بخلده أن يتمرد على ولى نعمته ، ولما كان ابن عمار مفسطا قليل الانفعال فانه لم يشعر نحو المعتمد بالصداقة العنيفة الفائرة التي كان المعتمد يظهرها له ، ومع ذلك فقد كان ابن عمار يضمر الحب الصادق لمولاه ، تشهد بذلك الأبيات التي وجهها اليه ردا على لومه إياه :

لك المشاركته الأعلى وما آنا حارث ولا شاركته الشمس فيئا وانه فديتك : ما للبشر لم يسر برقه أطن الذي بيني وبيناك أذهبت تنكرت ؟ لا اني لفضالك ذاكر ولا النقضا خمس وعشرين حجة أبعد انقضا خمس وعشرين حجة مضت ، لم ترب مني أمور شوائب حللت يدا ، بي هكذا وتركتني وهل أنا الا عبد طاعتك التي

ولا أنا ممن غييرته الحيوادن لينسآى بعظى منك ثان وثالث ولا نفحت تلك السجايا الدمائث حيلاته عنى الرجال الأخابث لدى ، ولا أنى لمهيدك ناكن كما ساعدت صوت المنانى المثالث تجافت لنا عنها الخطوب الكوارث ولا تليت عنى مسياع خبائث نهابا ، وليلايام أيد عيوابث اذا مت عنها قام بعيدى وارث

ستذكرني ان بان حبلي، وأصبحت وتطلبني ان غـاب للرأى حاضر وقد غاب منى للخـواطر باعث

قديما كبا هاف وأدرك رائث نبيد بكفيك الحبال الرثاث

ومن يدرى لعل لحظة من اللقاء تجمع بينهما كانت كافية لنبديد سوء ظن المعتمد بوزيره وتعيد هذين الصديقين الى سابق عهدهما الذي كانا عليه !! •

لكن واأسسفاه !!

لقد كان كل من الأمير والوزير بعيدا عن الآخر كل البعد ، وكان لابن عمار في أشبيلية رهط من الحساد والأعداء الذين لم يكفوا عن افتراء الأكاذيب عليه ، ويصورونه في صورة تقذى لها عين الأمير ، وقد تمكن هؤلاء « الوشاة » كما سماهم ابن عمار في احدى قصائده تمكنا عجيبا من الأمير فسيطروا عليه كل السيطرة ، ومن هؤلاء « الوشاة » (٦) الوزير أبو بكر بن زيدون (٧) ، أوسع رجال ذلك العصر نفوذا في القصر ، ففد استطاع أن يشكك المعتمد في صدق محبة ابن عمار له منذ أن طلب الوزير الاذن له بالشخوص الى « مرسية » • أضف الى ذلك أن ابن عمار وجد عدوا لا يقل عن سلابقه خطورة في شخص ابن عبد العزيز أمير « بلنسية » وحليف ابن طاهر وصديقه .

حين بلغ ابن عمار « مرسسبة » عنى باطهار أحسن المعاملة تجاه. ابن طاهر فلم يقصر في البعث اليه بكثير من الثياب الغالية ليختار منها ما يعجبه ، غير أن ابن طاهر كان مطبوعا على السخرية المريرة ، وزاد من حدة غضبه ضياع ولايته من يده ، فرد رسول ابن عمار قائلا له (٨) : « قل لمولاك الأمير انتي ما أريد سوى هذه الجبة والعمامة » •

فلما وقف ابن عمار على رده قال : « والله لقد عناني يوم كنت. فقرا وجئت أنشده شعرى ، \*

لم ينفر عرق لابن طاهر من هذه الصفعة القاسسية التي جرحت کبریاه ، وقد زج به فی حصن « منت أقوط » (۹) •

استجاب المعتمد لتوسلات ابن عبد العزيز فبعث الى وزيره يأمره باطلاق سراح ابن طاهر ، فتغافل ابن عمار عن أمره (١٠) ، لكن ابن طاهر تمكن من التخلص من حبسه بفضل المعونة التي قدمها اليه ابن عبد العزيز ومضى فاقام ببلنسية فاستشاط ابن عماد غضيبا ، واذ ذاك نظيم ومضى فأقام ببلنسية فاستشاط ابن عمار غضبا ، واذ ذاك نظم قصيدة يحث فيها أهل بلنسية على التمرد والثورة على أميرهم ، وكان مما جاء فيها قوله (۱۱):

یا أهلها من غائب أو حاضر جاروا بنی عبد العزیز ، فانهم ثوروا بهم متأولین وقلدوا هذا محمد أو فهاذا أحملها جاء الوزیر بها یکشاف ذیلها نکث الیمین وجار عن سنن التقی بر الیمین ولسم یعرض نفسه همهات تطمع فی النجاة لطالب کیف التفلت بالخدیعة من یدی

وقطینها من راسسخ او طساری جروا الیسکم اسسوا الاقسدار ملکا یقسوم علی العدو بنسار وکلاهما اهل لتلسك الدار عن سسواة سوأی ، وعار عاری وقضی علی الاقبسال بالادبسار ونفوسسکم لمصسارع الفجار ساع سادا دنت الکواکب ساری رجل الحقیقة من بنی عمسار؟

فلما تناهى خبر هذه القصيدة الى سمع المعتمد رعف أنفه غضبا وتسعر حنقا على ابن عمار ، ونظم أبياتا سخر فيها منه ، فقال :

كيف التفلت بالخـــديعة من يدى الاكتربن مســودا ومملكــا والمؤثرين على العيـــال بزادهم الناهضين من المهود الى العـــلا

رجل الحقيقة من بنى عمسار ومتوجا فى سالف الأعصسار والفسساربين لهامة الجبسار والمنهضين الغار بعد الغسار

ما أن سمع عبد العزيز هذه الأبيات حنى أفرحته وان أغضبت ابن عمار الذى نظم قصيدة أولغ بها فى هجاء المعتمد والنيل من الرميكية ومن بنى عباد أجمعين ، وقد تجرأ ذلك المغامر المولود فى المهانة والذى رفعته مودة المعتمد الى مكانة سامية فتطاول على بنى عباد وقذفهم بأنهم لم يكونوا سوى مزارعين مغمورين فى نواحى « يومين » أو « أم القرى » ، كما قال فى احدى قصائده ساخرا ، وتابع كلامه قائلا :

تخيرنها من بنات الهجين فجاءت بكل قصير العذار قصار القدور ، ولكنهم

« رميكية » ما تسساوى عقسالا لئيم النجسارين : عمسا وخسالا أقاموا عليهم قرونا طسوالا

غير أن - بقية من خجل منعت ابن عمار من الجهر بتاك الأبيات التى نظمها في لحظة لم يستطيع التحكم فيها في زمام غضبه ، فلم يعلم بها سوى أقرب خواصه اليه ومن بينهم رجل يهودى واقد من السرق وثق به ابن عمار ثقة صار معها عنده غير ظنين أو متهم في ولائه له ، ولم يدر بخلد ابن عمار أنه عين من عيون ابن عبد العزيز • وتيسر الأمر لهذا اليهودى فحصل على نسخة من هذا الهجاء بخط ابن عمار نفسه فانفذها اليهودى فحصل على نسخة من هذا الهجاء بغط ابن عمار نفسه فانفذها الى أمير « بلنسية » الذي بادر بكتابتها الى المعتمد ، وطيرها باحدى الحمام الزاجل ، مدرجة طي كتاب منه اليه •

واسستحال الوفاق بين الأمبر والوزير ، ولم يتسسن للمعتمد ولا للرميكية ولا لأبنائهما أن يغفروا لابن عمار هجوه المقذع ولا نيله البذى منهم الا أن ملك أشبيلية لم تكن حاجته متل حاجة وزيره ، فقد تكفل غيره بهذه المهمة .

انصرف ابن عمار انصرافا تاما الى صبواته ، ولم يدر بخلده أن ابن رشيق سوف يغدر به بمعونة أمير بلنسية ، ولم يدرك حقيقة الأمر الا وقد تم الأمر ، فقد حرك ابن رشيق الجند على ابن عمار فألحوا فى مطالبتهم اياه بما تأخر من رواتبهم ، فلما عجز ابن عمار عن مرضاتهم هددوه بتسليمه الى المعتمد فارتعدت أوصاله جزعا ، ورأى السلامة فى الفرار السريع .

والتبس ابن عماد النجاة عنسد الاذفونش ، مؤملا أن يعاونه في استرداد «بلنسية» لكن خاب فآله اذ تمكن ابن رشيق بهداياه السنية من استمالة الأذفونس اليه ، فقال لابن عماد : « انما مثلك مثل السارق (١٢) سرق السرقة فضيعها حتى سرقت منه ، فسرقها غيره (١٣) فضيعها ، فسرقها غيرهما » (١٤) •

فانبت حينئذ كل أمل لابن عمار من ناحية مملكة ليون ، ومن ثم مسخص الى سرقسطة حيث خدم المقتدر ، غير أن بلاط عان دون بلاط أشبيلية روعة وفخامة ، فلم يطلب له المقام به فغادره الى « لاردة » التي كانت تحت حكم « المظفر » أحد أخوة المقتدر الذي رحب به أجمل ترحيم ، الا ان ابن عمار رأى أن « لاردة » أقل أنسا من «سرقسطة» فعاد اليها حيث كان « المؤتمن » قد خلف أباه المقتدر (١٥) \*

استولى الضبور على نفس ابن عمار ، والضبور خطر مخيف ، وامته كالسحابة السوداء على يومه وغده ، وعلى حاضره ومستقبله ، ومن ثم اعتبر نفسه سعيدا ان هو أتبحت له الفرصة للخروج من سكونه حيث ثار أحد أصحاب الحصون ، وكانت لابن عمار معرفة سابقة بهذا الثاثر ، فتعهد للمؤتمن باخضاعه له وزحف عليه في نفر قليل ، حتى اذا بلغ سفح الجبل الذي يقوم على قمته الحصن طلب ابن عمار من الثائر أن بأذن له في زيارته غير مستصحب معه سوى رجلين فقط ، فلم يسىء صاحب الحصن الطن بابن عمار وبادر قلبي طلبه ، واذ ذاك قال ابن عمار لخادميه : جابر وهادى : « صبا سيفيكما عليه اذا رأيتماني أماشيه ويدى في يده » •

وقضى صاحب الحصن نحبه مقتولا فألقى جنده بأيديهم الى ابن عمار مستشفعين به فأمنهم ، وحفظ المؤتمن لابن عمار يده هذه عليه ، ثم لم يلبث

أن أخذ يترقب فوصة جديدة ينفس فيها عن نساطه الجم ، فأراد أن يحصل للمؤتمن على « شقورة » التى كانت تقوم على قمة جبل صعب المرتقى صان لها استقلالها ، تم استولى عليها « سراج الدولة » بن على أمير « دانية » وبقيت « شقورة » خاضعة له مدة من الزمن ، فلما مات « سراج الدولة » طمع الفائمون بالوصاية على – أولاده – وهم بنو سهيل – فى بيع « شقورة » الى أحد الأمراء المجاورين لها ، غير أن ابن عمار كان قد وعد المؤتمن أن يستخلصها له كما استخلص له من قبل الحصن الذى أشرنا اليه ومن نم سار على رأس جماعة من الجند وطلب من بنى سهيل أن يأذنوا له بلقائهم ، فاستجابوا له ، ولكن بدلا من أن يوقعهم ابن عمار في شراك حبالله وقع هو فيما نصبوه هم له ، اذ كادوا له ثأرا لاساءة من اليهم أيام ولايته « مرسية » \*

كانت أطراف هذا الحصن شديدة المنعة بفضل وجود هوة شديدة الانحدار ، فاذا أراد أحد دخول الحصن كان لابد له من الاستعانة في الصعود اليه بساعديه ، فلما بلغ ابن عمار هذه الناحية بصحبة خادميه جابر وهادى أحس بمن يجذبه الى فوق ، ولم تكد قدماه تمسان الأرض متى أحدق به جند الحامية ونبهوا رفيقيه أن يهربا بأنفسهما ان كانا يطمعان في الحياة ويكرهان الموت بحد السيف ، فانطلقا على وجهيهما حاملين لجند سرقسطة نبأ وقوع ابن عمار في الأسر ، فحاول الجند انقاذه فلم يفلحوا فيما حاولوا ولم يحققوا ما ارتجوه ، فعادوا من حيث أتوا

زج بنو سهيل بابن عمار في السجن ، ثم عزموا على بيعه لمن يغلى لهم الثمن ، فقدر للمعتمد أن يشتريه وأن يشترى أيضا حصن « قشورة » ، وكلف ابنه الراضي بأخذ الأسير الى مدينة قرطبة التي دخلها ذلك الأمير المنكود وهو يرسف في أغلاله ، وقد أركبوه بغلا ووضعوه بين عدلى تبن ، وانهال المعتمد عليه تقريعا ، وأطلعه على الهجاء المقدع سائلا اياه عما اذا كان يعرف صاحبه •

أما الأمير الذى كان غير قادر على الوقوف لثقل الأغلال التى يرسف فيها فقد أنصت صامتا لا يستطيع النطق ببنت شفة ، وعيناه الى الأرض ، حتى اذا فرغ الأمير من تقريعه اياه قال له ابن عمار : « ما أنكر شيئا مما يذكر مولانا أبقاه الله ، ولو أنكرت لشهدت به على الجمادات فضلا عمن ينطق ، ولكنى عترت فأقل عثرتى ، وزللت فاصفح » ، فرد عليه المعتمد قائلا : « هيهات ، هيهات ، انها عثرة لا تقال » •

### \*\*\*

أما نساء القصر اللائي عرض بهن ابن عماد في هجائه فقد انتقمن منه بأن أسرفن في السخرية اللاذعة به ، كما سلقته عامة أشبيلية بشتائمها

وطال بقاؤه فى الأسر بالمدينة مما أحيى فى نفسه ميت الأمل ، وكان ابن عمار يعرف كثيرين من ذوى المكانة الرفيعة ومن بينهم « الرشيد ، فتحدثوا فى شأنه الى المعتمد ، وكتب اليه بعضهم فى استصلاح أمره ، أضف الى هذا أن ابن عمار لم يكف عن استعطافهم بما يبعثه اليهم من شعره ، بيد أن المعتمد ضبعر من كثرة توسلات القوم اليه من أجله ، ومن ثم أمر أن تمنع عنه كل ادوات الكتابة ، حتى كان يوم التمس فيه ابن عمار أن يسمح له بالورق والقلم والدواة فجاؤوه بما طلب فأنفذ الى المعتمد قصبدة طويلة حملها بعضهم ذات مساء اليه وهو على شرابه ، فلما انفض السامر شرع يتلوها فحركت عاطفنه ، فاستقدم اليه فى حجرته ابن عمار وعساد يؤنبه من جديد لجحسوده منته عليه وكفرانه بجميله اليسه ، فغص ابن عمار بالمموع وشرق بالقول ، وعجز عن الرد ، حتى اذا هدأت نفسه انطلق لسانه بأعذب بيان يشيد بذكر السعادة التى رضعا أفاويقها معا من قبل ، فسكنت ثائرة المعتمد قليلا ، وكاد أن يغلب على عزمه وخاطبه معا من قبل ، فسكنت ثائرة المعتمد قليلا ، وكاد أن يغلب على عزمه وخاطبه خطابا سكن من روعه ولكنه لم يجزم له بالعفو عنه .

#### \*\*\*

لعل أشد ضروب نكد الطالع هو أن نفجع في الآمال التي نرجوها ، ومما يؤسف له أن ابن عمار تنكب الصواب في تقدير مشاعر المعتمد نحوه، فقد تأتى له أن يشاهده ساخطا عليه أشد السخط ، ثم أبصر سكونه فقدر أمرا لم يجر بحسبان مولاه .

كانت نفس المعتمد لا تزال تنطوى على شيء من العطف على ابن عماد، لكن هذا العطف كان أبعد من أن يصل الى العفو عنه ، وقد أخطأ ابن عماد التقدير فما كاد يعود الى مطبقه حتى اعتقد أنه عائد عن قريب الى سالف منزلته ، فلم يستطع كتمان فرحته التى هزت فؤاده هزا ، فكتب الى الرشيد كتابا يفضى فيه اليه بالخاتمة السعيدة التى تمخض عنها لقاؤه بالمعتمدة .

وتلقى الرشيد الكتاب وهو في جماعة من الناس ، وبينها هو يطالعه اذا بوزيره عيسى يلقى نظرة خاطفة سريعة على الكتاب ولكنها كانت كافية لايقافه على مضمونه ، فأذاع عيسى الخبر ، وقد يكون فعل ذلك بسبب ثرثرته أو كراهيته لابن عمار ، وتناهى النبأ الى سمع أبى بكر أبن زيدون على صورة فيها أشد المبالغة ، وزاد القوم في رسالة ابن عمار زبادات قبيحة حتى ليقول أحد المؤرخين انه « ينزه كتابه عن ذكرها ، ويسك عن ايرادها » •

وبات ابن زيدون على جمر الغضا ، اذ عرف أن فى رجوع ابن عمار الى سالف مكانته اقصاء له هو نفسه عما هو فيه بل ربما أدى ذلك الى القبض عليه وقتله •

وجاء الصباح ، فلم يدر ابن زيدون ما يصنع .

وبقى ملازما داره لم يغادره حتى حانت الساعة التى جرت العادة ان يكون فيها بالقصر فغاب عنها ، فالتمسه المعتمد فلم يجده ففتش عنه فلم يقف له على أثر ، فبعث فى طلبه حتى جاءوه به فأدنا المعتمد مجلسه منه كدأبه فى كل يوم ، فأفرخ روع ابن زيدون ، وتأكد أن موضعه عنده غير مغموز ولا مهدد كما كان يظن ، فلما سأله الأمير عما حجبه عنه هذا الوقت الطويل أجاب بأنه اعتقد أن مكانته عنده قد تراجعت ، ثم أفضى اليه فى الوقت ذاته عما يتحدث به الناس فى مجالسهم بكل مكان عن خبر لقائه بوزيره السابق « ابن عمار » ، وأنهم يرجفون بعودته الى سابق سطوته ، وكان « ابن سلام » — صديق ابن عمار وابن بلده وعامل شرطة المدينة – قد قام فهيأ فى داره جناحا كأحسن ما يكون الجناح لنزول ابن عمار ، ثم خرج ابن زيدون ، دون ان تكون ثمت حاجة لمزيد من القول وذكر الأداجيف التى يرجف بها الناس •

فلما سمع المعتمد ما سمع طفح كيل الغضب في نفسه ، ولم تكن الكراهية والحقد على أسيره مبعث هذا الفضب بقدر ما كان من غضبه من زهو ابن عمار وان يكن زهوا باطلا ، اذ سمع بضع ألفاظ رقيقة فقدر منها اطلاق حريته وعودته الى سالف مكانته وبأسه • لذلك أحضر المعتمد أحد الخصيان الصقالبة وقال له : « اذهب الى ابن عمار وقل له كيف وجد السبيل \_ مع الترتيب \_ الى افشاء ما أخذت معه البارحة » •

وسرعان ما عاد الخصى اليه وهو يقول: « ان ابن عمار يقول انه لم يفمل ولم يقل شيئا ما » ، فقال المعتمه: « ولكنه يستطيع الكتابة ٠٠٠٠ ألا قل له: « الورقتان اللتان استدعيتهما ، كتبت في أحديهما القصيدة ، فما فعلت بالآخرى ؟ » ٠

فعضى الخصى اليه وعاد يقول : « يدعى ابن عماد أنه بيض فيها القصيدة » •

فقال المعتمد : « قل له : هلم المسودة » •

وحينذاك لم يستطع ابن عمار انكار الحقيقة فقال : « كتبت فيها الى الرشيد أفضى اليه بما منانى به الأمير » •

فلما سمع المعتمد قوله هذا ثار في عروقه دم أبيه الطاغية الذي كان كالنسر اذا ما وقع على فريسسته مزقها اربا وأطفأ ثورته بتمزيق أحشائها .

ثم استبد الحنق بالمعتمد الذى تناول أول سلاح صادفه وهو طبرزين. وائع كان ألفونس قد أهداه اليه ، وأخذ يثب الدرج المؤدى الى الحجرة التى أغلقت على ابن عمار الذى ما كاد يرى نظرات المعتمد الغاضبة حتى صعق ، فقد رأى الموت واضحا فى قسمات وجهه ، فزحف فى قيوده وانكب باكيا مقبلا قدمى المعتمد الذى لم يشفق عليه بل علاه بالطبرزين ولم يزل. يضربه فى مواضع مختلفة من جسده حتى أسلم الروح وسكنت جثته وبردت أطرافه (١٦) .

على هذه الصورة كانت خاتمة حياة ابن عمار وهي خاتمة دامية ، وقد أثارت في أسبانيا العربية عاطفة قوية وان لم تدم طويلا ، اذ جدت بطليطلة أحداث جد خطيرة ، واتجهت الأفكار اتجاها آخر من جراء تقدم الجنود القشتاليين •

# الفصىلالثانىعشى

## اذلال الغونس لملوك الطوائف

أطماع الغونس السادس في الأندلس واستنزافه أموال المسلمين والقادر يلجأ الى الغونس ليحميه من غضبة شعبه والغونس يبالغ في قدر الجزية على المعتمد على لسان سفيره اليهودى الذي لا يحتمل المعتمد عجرفته فيطلبه و تخريب الغونس لشذونه ودخوله طليطلة فيأخذ منها مالا كبيرا ويتسلم بعض الحصون و دخوله طليطلة منتصرا واعلان الأمراء طاعتهم له ولكنه يزدريهم وتطلعه الى غيرها من الولايات وقائده غرسية جينز يكثر من الاغارة على المرية وغرناطة واختلاف الآراء حول فكرة الاستعانة بالمرابطين واجابات يوسف بن تاشسفين الغامضة واستفتاء الفقياء في هذا الموضوع وحملته على الجزيرة الخضراء ثم زحفه على أشبيلية وصف لقائه مع المحتمد واصطلام الفونس بالمرابطين في زلاقة وانتصاد المرابطين و انهيار الثقة بين الجيوش الاسلامية بعضها وبعض و

# اذلال الفونس لملوك الطوائف

وجه الامبراطور ألفونس السادس ملك ليون وتشتالة وغاليسيا ونفارة كل اهتمامه للاستيلاء على جميع أرجاء شبه الجزيرة (١) ، وكان ألفونس من القوة بالدرجة التي تمكنه من انجاز مشروعه ، الا أنه رأى أن يتريث بعض الوقت ، ورغب ألا يتعجل الأحداث حتى يستعد للأمر فيجمع أكبر قدر مستطاع من المال اذ هو عصب الحرب وأضمن السبل للوصول الى الغاية التي يصبو اليها والهدف الذي ينشده ، ومن ثم وضع الأمراء المسلمين بين شقى الرحى ، واذا كانت المحصرة تعصر التفاح فتخرجه خمرا فانه راح يعتصر الذهب من هؤلاء الأمراء ،

وربما كان أضعف الأمراء حولا وقوة هو « القادر » ملك طليطلة الذى درج فى بلهنية القصور ونعيمها ، وكان ألعوبة فى أيدى خصيانه ، وسخرية فى أعين جيرانه الذين راحوا يتنافسون فيما بينهم على تجريده مما بيده ، ولم يكن له من حام يذب عنه سوى « أذفونش » الذى توجه اليه القادر حين عجز عن استرضاء قومه الذين سئموا طغيانه وكرهوا منه استبداده ، فوعده « ألفونس » بأن يرسل اليه قوات من عنده ، ولكنه طلب لقاء هذا الصنيع مبلغا ضخما من المال ، فدعى القادر اليه وجوه أهل بلده • وسألهم اسعافه بالمال الذى يفرضه « ألفونس » ، فأنكروا عليه طلبه ورفضوا سؤاله فصاح بهم : « أقسم لئن لم تحضروا هذا المال الذى طلب فى لحظتى هذه لأجعلن عند الفونس رهينة جميع من عندكم من الميال والبنين ! » ، فأجابوه : « لقد خلعت نفسك بما قلت وبما أزمعت عليه وعولت » •

والواقع أن الطليطليين أسلموا الأمور الى « المتوكل » صساحب بطليوس ، مما اضطر القادر الى التسلل لواذا تحت جنع الظلام الى الفونس يلتمس من جديد معونته ، فقال له الامبراطور : « نحن ماضون لحصار طليطلة على أن تجعل أموالها في يدى ، وأعطنى حصن سرية وحصن قتورية رهنا على ذلك » ، فاستجاب القسادر لكل مطسالب ألفونس ، وابتدأت الحرب (٢) ضد طليطلة سنة ١٠٨٠م [ = ٤٧٪ هـ] .

استمر النضال مدة عامين ثم أرسل الامبراطور - كما هو دأبه - سفارة الى المعتمد يطلب منه الجزية السنوية ، وكانت هذه السفارة تتألف

من فريق كبير من الفرسان ووكل باستلام المال رجلا يهوديا اسسمه ابن شاليب (٣) ، اذ كانت العادة قد جرت في تلك الأيام أن يقوم اليهود بالوساطة بين المسلمين والمسيحيين •

عسكر السفراء خارج المدينة وأمر المعتمد جماعة من رجاله على رأسهم حاجبه « أبو بكر بن زيدون » بحمل المال الى أولئك السفراء ، ولكن المال الذى حملوه كان دون ما ينبغى على المعتمد تأديته لأنه لم يكن فى حال تمكنه من جمع هذا المبلغ الكبير على الرغم من فحش الضرائب التى فرضها على رعيته ، فلما رأى ابن شاليب اليهودى ما رأى من المال صلح : « لا أخذت منه هذا العيار ولا أخذت منه الا ذهبا مشجرا ، ولا يؤخذ منه فى هذا العام الا أجفان البلاد » .

فلما سمع المعتمد ما قاله اليهودى استبد به السخط وصاح فى جنده : « اثتونى باليهودى دون أصحابه واقطعوا حبال الخباء » فعمل أصحابه بما أمرهم به ، فلما جاء الرسل الى القصر قال المعتمد : « اسجنوا النصارى واصلبوا هذا اليهودى » •

فصــاح اليهودى وقد فارقه كبرياؤه وارتجفت أوصاله رعبا : « لا تفعل وأنا أفتدى نفسى منك بزنتي مالا » •

فقال له المعتمد : « لو أعطيتني العدوة والأندلس ما قبلتهما منك » • وتم صلب اليهودي (٤) •

ما كاد خبس هذا الحادث يتناهى الى سمع ألفونس حتى أفسم

بالثالوث المقدس وبجميع الرسل ليكونن انتقامه فظيعا حاسما ، وقال : « لا أرفع يدى عنه ، وساحشد من الروم عدد شعر رأسى ، وأصل بهم الزقاق !! » • غير أنه لم يكن قادرا على ترك فرسانه القشتاليين يكابدون الضيق ويعانون الموت في غياهب سجون اشبيلية ، ومن ثم سأل المعتمد أن يوافيه بالشروط التي يطلبها لقاء اطلاق سراحهم ، فطلب المعتمد منه أن يرد عليه حصن (٥) « المدور » فلما صار في يده أفرج عن الفرسان (٦) الذين ما كادوا يصلون الى موطنهم حتى قام ألفونس فنفذ وعيده بأن خرب قرى « الغرب » وأحرقها ، واعمل في الناس القتل والأسر ، وفتك بالمسلمين الذين لم يسعفهم الوقت بالاعتصام بأحد الأماكن الحصينة ، وظل مقيما على حصار أشبيلية ثلاثة أيام ، خرب فيها كورة «شذونة» وبلغ الساحل الرملي على مقربة من « طريف » ، ثم دفع جواده فخاض ضحضاح الماء وقال : « الآن وطأت شط الزقاق ! » •

واذ بر بیمینه وارضی کبریاء زحف علی راس جیشک الی مملکة طلیطلة (۷) •

وقدر لجيش الفونس أن ينتصر في طليطلة أيضا مما دفع المتوكل الى اخلاء البلد له ، وفتح سكان العاصمة أبوابها للقائد الذي نهب منهم أموالا جساما قدمها لألفونس الذي قال له في برود عجيب : « هذا غير كاف ! » ، فقدم اليه القادر مرة أخرى ثروة أبيه وجده ، فقال له الفونس : « وهذا ما يكفبني ! » ، فقال له القادر : « أمهلني أحمل اليك غيره » فقال الملك : « لك ما طلبت ، لكن أسلمني بعض القلاع هنا » •

فنزل القادر على أمره ، وهكذا تمزق ميراث القادر ، واستنزف كل ما لديه من النروة لكن ترى ما الذي كان مستطبعا عمله ٠٠ ؟ ٠

لقد كان يعرف أن سيف الفونس البتار مصلت على عنقه يحزه ان بدرت منه أدنى بادرة من العصيان ، لذلك راح « القادر » يعطى الامبراطور الذهب بعد الذهب ، ويسلمه الحصون تلو الحصون ، الا أن ذلك كله لم يقنع ألفونس فاضطر القادر أن يسرف فى الضغط على رعيته حتى خلت المملكة من سكانها ، وذلك أنهم أدركوا أن لا قبل لهم باحتماله فهاجروا زرافات الى بلاد ملك « سرقسطة » ، غير أن ذلك كله لم يتسفع للقادر عند ألفونس بل كان يزداد فى الالحاح عليه بما يطلب منه ، حتى اذا أقسم القادر له أن قد خوى وطابه عات الامبراطور فسادا فى أرباض طليطلة وظل القادر فترة من الزمن وهو شديد التمسك بعرشه المنخوب ، الا أنه تخلى فى النهاية عن تمسكه الذى لا جدوى منه ، ومن ثم ذهب الى حيث كان ألفونس فى انتظاره فأنباه بتخليه عن طليطلة له ، ولكنه اشترط عليه شروطا كان أهمها ما يلى (٨) :

« أن يؤمن من فيها من المسلمين على أنفسهم وأموالهم وذويهم وبنيهم • ومن أحب منهم التنقل لم يمنع منه ، ومن أحب المقام لم يلزمه سوى أداء الجزية على عدد من عنده من الأشخاص ، وان رجع بعد رحيله بزل عما كان بيده من عقار دون تعرض عليه في كثير » •

« وأن يترك لهم المسجد الجامع » •

« وأن يتكفل بارجاع القادر الى بلنسية » •

وقبل الامبراطور [ ألفونس السادس ] هذه الشروط ، حتى إذا كان يوم ٢٥ مايو سنة ١٠٨٥ م [ = ٤٧٨ هـ ] دخل ألفونس عاصمة المملكة القوطية القديمة (٩) ٠

واذ ذاك لم يعد ثم شىء يعادل كبرياه الا خمول شان الأمراء المسلمين وضاّلة قدرهم وتفاهة شأنهم . فقد بادروا جميعا تقريبا الى بعث رسلهم لتهنئته على ما أصاب من الفتح العظيم ، وبعثوا اليه بهداياهم ، وأنهوا

اليه رغبتهم في أن يشاركهم في بلادهم ، وأن يكونوا عمالا له بها ، وجباه يجبون اليه الموالها •

على أن ألفونس « حاكم أهل الملتين » كما لقب نفسه فى وسائله لم يعن مطلقا بكتم احتقاره الذى دفعوه للشعور به نحوهم ، من ذلك ان حسام الدولة [ بن رزين ] صاحب « السهلة » نهض اليه بنفسه حاملا هدية عظيمة القدر سعى بها للتقرب اليه ، وكان الامبراطور [ ألفونس ] حين دخوله عليه يتلهى بمشاهدة قرد يطفر أمامه ، فقال ألغونس لحسام الدولة ساخرا به : « جزيتك على هديتك بهذا القرد ! » فلم يشعر الأمير المسلم بأدنى غضاضة ، ورأى فى هذه الهدية دليل الود ، وأصبح يراها جنته مما كان يحذر من ألفونس من خلعه من ولايته التي بيده (١٠) .

## بعد أن فرغ الفونس من طليطلة جاء دور « بلنسية » ٠

كان يتنازع السلطة في بلنسية ولدا عبه العزيز ، ثم ظهر حزب ثالث اراد أن يسوقها الى ملك سرقسطة ، كما قام فريق رابع كان يعمل لنقلها إلى المقتدر ، وكانت الغلبة لهذا الفريق الأخير ، والواقع أن القادر كان له كل ما يساعده على أن تكون بلنسية له ، اذ كان يشد أزره من الخلف جيش قشتالي بقيادة القائد الكبير « ألفار فاينز ، وهو يكلف أهل بننسية ستماثة دينار يوميا ، وقد زعم أهلها للقادر ألا حاجة له الى هذا الجيش طالما هم مخلصون له ، باقون على خدمته ، الا أن القادر لم يكن من البلامة بالدرجة التي تحمله على الوثوق بهم والركون الى أقوالهم لعلمه بمدى مقتهم له ، وأن الأحزاب القديمة لم تزل تطمع في الوثوب عليه ، ومن ثم استبقى القشىتاليين ، كما عمد الى فرض ضريبــة باهظة اثقلت كاهل المدينة وما حولها ، وكان قصده من هذا دفع أعطيات الجند ، كذلك استلب مبالغ ضخمة من الأشراف ، غير أن أعمال الاضطهاد المروع لم تكن كافية في نَظر « ألفار فاينز » اذ أخذ يلح على القادر بدفع رواتب الجند المتأخرة الحاحا أفضى بملك بلنسية الى أن يجد نفسه ذات يوم وقد أصبح على شفا الافلاس ، وحينذاك لم ير بدا من أن يعرض على القشتاليين الاقامة في مملكته نظر اقطاعهم أراضي شاسعة ، فقبلوا عرضه وجلبوا العبيد للفلاحة وزرع تلك المساحات الشاسعة من الأرض ، كما أثروا الثراء الفاحش من وراء الغزوات التي دأبوا على شنها على البلدان المجاورة سلبا ونهبا ، كما ازداد عددهم بمن انضم اليهم من أوشساب العرب؛ الى جانب من انخرط تحت لوائهم من العبيد وسفلة القوم وطريدي العدالة ممن نبذ الكثيرون منهم الاسلام ، وكان هؤلاء وهؤلاء جموعا وفيرة العدد ، واشتهرت هذه العصابات بارتكاب الشرور لما طبعت عليه من الفظاظة والاسراف في قتل الرجال وهتك أعراض النساء ، وطالما باعوا

الأمير المسلم لقاء رغيف من الخبز أو كأس من الخمر أو رطل من السمك ، وكأن الأمبر اذا عجز عن افتداء نفسه أو امتنع عن ذلك وثبوا علبه فقطعوا المسانه وسملوا عينيه وتركوه للكلاب تنهشه (١١) .

على أن واقع الأمر أن بلنسية كانت اذ ذاك في قبضة ألفونس لوجود الجزء الأكبر من أرضها في حوزة القشتاليين ، وكان ضم هذه المدينة الى أملاك ألفونس مرهونا بكلمة تخرج من فمه رغم أن القادر كان لا يزال يلفب بملكها •

وكان يبدو أيضا أن مدينة « سرقسطة » كانت هى الأخرى على وننك الضياع ، اذ قام الامبراطور [ الفونس ] بمحاصرتها واقسم لتدينن له (١٢) .

كان هناك فى الطرف الآخر من اسبانيا أحد قواد الفونس واسمه « غرسية جينز » وقد أقام مع قوة من الفرسان فى حصن « الليط » على مقربة من » لورقة » ، واتخذ الاغارة على مملكة « المرية » (١٣) عملا موصولا ظل يدأب عليه ، ولم يهمل شأن غرناطة فقد حدث فى ربيع ١٠٨٥ م [ = ٨٧٤ هم ] أن تقدم القشتاليون حتى بلغوا قرية « نبرة » التى تقع على مسيرة فرسخ شرقى غرناطة وقاتلوا مسلميها (١٤) ٠

كان الخطر محدقا بالمسلمين في كل مكان ، واستحكم الضيق فلم يعد أحد يجسر على المقارنة بين المسلمين والمسيحيين ، فكان خمسة من الأولين دون واحد من النصارى ، وقد حدث قبل ذلك بقليل أن خرجت خخبة منتقاة من الجند قوامها أربعمائة رجل من أهل « المرية ، فلم تلبت أن ولت الأدبار أمام ثمانين من القشتاليين (١٥) ، وأصبح من الواضح أنه اذا ترك عرب اسبانيا وشأنهم لما كان أمامهم الا أن يسلكوا أحد طريقين : أما الاستسلام للامبراطور [ ألفونس السسادس ] أو الهجرة جميعا .

والواقع أن الكتيرين منهم مالوا للأخذ بعكرة مغادرة البلاد ، وفي ذلك يقول أحد التسعراء :

يا أهل أندلس حشوا مطيكمو فما المقام بها الا من الغلط (١٦)

ومع ذلك فقد كانت الهجرة أمرا مستصعبا على نفوسهم ، شديد الايلام لها ، ولم يقدموا عليها الا في كثير من الالم والمشقة ، غير أنهم لم يكونوا قد فقدوا كل شيء اذ لا زال في اسمستطاعتهم تلقى الامدادات من أفريقية التي أمل البعض أن يكون خلاص الاندلسيين مما هم فيه على يد أهلها ، ومن ثم اتفق الرأى على مكاتبة بدوها • ولكن ظهر من يعارض هذا

الرأى ويسفههه ، ذاهبا الى أن فطاطة هؤلاء البدو أعظم من شجاعتهم ، وخاف الأهاون أن يمضى الافريقيون \_ حين تطأ أقدامهم أرض الأندلس \_ فينهبون المسلمين ويسلبونهم ما بقى فى أيديهم بدلا من محاربتهم النصارى (١٧) .

لذلك فكروا فى الاستغاثة بالمرابطين وهم بربر الصحراء الذين قاموا اذ ذاك بتمثيل أول دور لهم على مسرح الدنبا ، وكانت هدايتهم الى الاسلام على يد مبشر من « سجلماسة » ، واتسمت فتوحاتهم بالسرعة الفائقة ، وامتدت امبراطوريتهم — ابان العصر الذى نتكلم عنه — حتى شملت جميع الأراضى الواقعة فيما بين بلاد السنغال والجزائر ·

كان الفقهاء أعظم الناس ترحيبا بفكرة استدعاء المرابطين الى الأندلس، أما الأمراء فقد طال ترددهم تجاه هذه المسألة ، وكان فريق منهم حكالمعتمد والمتوكل حتى طلب منه هذان الاثنان في مناسبات عدة أن يساعدهما في نضالهما ضحت طلب منه هذان الاثنان في مناسبات عدة أن يساعدهما في نضالهما ضحد المسيحيين ، غير أن الأمراء على وجه العموم دون استثناء المعتمد والمتوكل كانوا لا يميلون كثيرا الى زعيم هؤلاء المحاربين الغلاظ المتعصبين من أهل الصحراء ، ورأوا في يوسف بن تاشفين منافسا خطيرا أكتر مما رأوا فيه نصيرا لهم ، على أنه لم تعد هناك أمامهم مندوحة عن طرق سبيل النجاة الذي بقي أمامهم حين أخذ الخطر يتفاقم شدة يوما بعد يوم ، ولم يغب ذلك الأمر عن بال المعتمد فقد حدث أن نبهه ابنه الرشيد الى الخطر الجسيم الذي يعرض نفسه باستدعائه أولئك المرابطين لوطء اسبانيا ، فقال له المعتمد : « والله ١٠٠ انه لأحب الى أن ألقى الله هكذا من أن ألقاء وقد حالت الأندلس دار كفر ، وانه لأولى بي أن أكون راعى الجمال من أن أكون راعى الخنازير » (١٨) ٠

ولما استقر رأى المعتمد على هذه الخطة أفضى بها الى جارية المتوكل » صاحب « بطليوس » و « عبد الله » ملك غرناطة (١٩) ، وسألهما أن يشاركاه في هذا الأمر وأن يرسلا قاضييهما الى أشبيلية ، فقعلا ما طلبه منهما ، اذ أرسل المتوكل الى أشبيلية أبا اسحق بن مقانا « قاضى بطليوس ، وبعث عبيد الله اليها أبا جعفر القلعى » قاضى الجماعة بغرناطة ، وانضم اليهما [ أبو بكر عبيد الله ] بن أدهم قاضى الجماعة بفرطبة والوزير أبو بكر بن زيدون ، فأبحر هؤلاء الأربعة الى الجزيرة بغرطبة والوزير أبو بكر بن تأسفين ودعوه باسم ملوكهم المنهوض الخضراء ، وأدركوا يوسف بن تأسفين ودعوه باسم ملوكهم المنهوض بجيشه الى الأندلس (٢٠) ، وكان الواجب يقتضيهم ذكر الشروط التي بجيشه الى الأندلس (٢٠) ، وكان الواجب يقتضيهم ذكر الشروط التي يقسم ألا يحاول الاستيلاء على أملاك الأمراء الاندلسيين وأن يقيم على هذه اليمين (٢١) ،

وبعد أن فرغ الرسل من ذلك راحوا يختارون ليوسف البقعة التي يرسو فيها ، فاقترح ابن زيدون أن تكون جبل طارق ، الا أن ابن تاسفين آثر الجزيرة الخضراء ، واقترح أن يتخلي له أصحابها عنها ، فأجابه وزير المعتمد أن اجابة هذا الطلب خارجة عن سلطته ، ومن ثم فترت همة ابن تاشفين في معاملة السفراء واتسمت اجاباته لهم بالغموض والابهام ، فعادوا الى بلادهم وهم يجهلون الناحية التي استقر رأيه على النزول فيها ، ومع أنه لم يعدهم وعدا باتا بالحضور الا أنه لم يذكر لهم أنه محجم عنه ، وترتب على هذا أن احتك الشك في صدر الأمراء الأندلسين ، واشتد بهم الكرب شدة دلت على مدى شكوكهم في نواياه .

أما يوسف بن ناشفين فقد جمع فقهاءه الذين جرت العادة ألا يبرم أمرا دون مسورتهم ، وسألهم أن يمحضوه النصح فيما ينبغي عليه عمله ، فأجمعوا على أن واجبه يحتم عليه ... قبل كل شيء ... أن ينهض لمقاتلة القساليين ، ثم يحق له بعد ذلك الاستيلاء على الجزيرة الخضراء ان كان لا يزال في حاجة اليها ، ورفض القوم التخلي له عنها ، فلما تزود يوسف بهذه الفتوى أصدر أمره الى كثير من قواته بركوب البحر من « سبتة » فملأوا مائة سفينة وأقلعوا شطر الجزيرة الخضراء التى وجدت نفسها \_ على حين فجأة \_ محاطة بجيس كثيف يجاوز كل ما يمكن أن تسعه أرضها أو توفر له المثونة ، وأوقع في يد حاكمها « الراضي » اذ لم بكن يدور بخلده أن يرى ما هو جار أمامه ، ولم يرفض تقديم الطعام للمرابطين ، لكنه كان في الوقت ذاته مسستعدا لدفع القوة بالقوة ان دعت الحال لاستعمال القوة • أضف الى ذلك أنه كتب الى أبيه يسأله الرأى ، وأرسل كتابه مدرجا طى ذيل حمامة يممت شطر أشبيلية ، ولم يطل انتظاره للرد فقد وافاه رد المعتمد على جناح السرعة ، ذلك انه على الرغم مما ينطوي عليه مسلك يوسف من الازعاج والاثارة الا أنه رأى استحالة التراجع ، ورأى أيضا أن الواجب يقتضيه ألا يقابل السوء بالسوء بل بالاحسان، ومن ثم أشسار على ولده باخسلاء الجزيرة الخضراء والارتداد (٢٢) إلى « رندة » واذ ذاك أبحرت الى الجزيرة الخضراء قوات جديدة ، ثم جاء يوسف بنفسه في النهاية •

كان أول ما اهتم به يوسف وشغل نفسه به هو العمل على تقوية حصون المدينة وامدادها بالميرة والمذائر الحربية واقامة حامية كبيرة بها ، فلما فرغ من ذلك كله رحل الى أشبيلية على رأس معظم عسكره ، فخف للقائه المعتمد وهو بين كبار وأعيان موظفى دولته ، فلما صار في حضرته حاول تقبيل يده فأبي عليه يوسف ذلك وعائقه عناقا دل على الود المكين ، ولم ينس المعتمد الهدايا التي جرت العادة باهدائها في مثل هذا الموقف ، فقدم عددا وافرا منها الى ابن تاشفين المرابط ليصل جنده ببعضها ، غير فقدم عددا وافرا منها الى ابن تاشفين المرابط ليصل جنده ببعضها ، غير

ان الهدايا برهنت لبوسف برهانا صادقا على عطم ثراء بلاد الأندلس -

وأفام القوم على مفربة من أسبيلية حيث انضم الى المرابطين حفيدا « باديس » وهما عبد الله أمير غرناطة وتميم صاحب « مالقة » ، وكان الأول فى ثلاثمائة فارس ، والنانى فى مائتين ، كما بعث المعتصم صاحب « المرية » فريقا من الفرسان بقيادة أحد أبنائه معتذرا عن عدم القدوم بنفسه لخوفه من مجاورة بدو « الليط » ، ثم سار الجيش بعد ذلك بسمانية أيام فى طريق « بطليوس » حيث الضم اليه المتوكل بجنده ، ونابع الجميع الزحف الى طلعلة (٢٣) ، الا أنهم ما كادوا يشرعون فى السير حتى صادفوا العدو •

كان ألفونس لا يزال محاصرا « سرقسطة » حين بناهى اليه الخبر بان المرابطين قد أرسوا باسبانيا ، وقد ظن ألفونسأن ملك « سرقسطة » يجهل خبر وصلول الافريقبين ، ومن ثم بعث الى « المستعين » يخبره باستعداده لرفع الحصار عن المدينة ان دفع اليه مبلغا كبيرا من المال ، غير أن الأمير كان قد علم هو الآخر متله بالنبأ العظيم ، فرد عليه بأنه لن يعطيه شيئا حتى ولو كان درهما واحدا ، واذ ذاك عاد ألفونس الى « طليطلة » بعد أن بعث الى « الفار فاينز » وقواده الآخرين ينهى اليهم أمره بالحضور والانضمام اليه بمن معهم من العسكر •

فلما التأم شمل جيشه \_ وفيه كثير من الفرنسيين \_ أخذ في الزحف ليقاتل في بلاد العدو ، والتقى بالمرابطين وحلفائهم عند قرية قريبة من « بطلبوس » ، وعلى كئب من ناحية يسميها المسلمون « زلاقة » ويعرفها النصاري باسم Sacralias

لم يكن ألفونس قد فرغ بعد من ضرب معسكره حين جاءته رسالة من يوسف بن تاشفين يدعوه فيها إلى الاسلام أو دفع الجزية ، وينذره بالحرب إن هو أعرض عن عرضه ، فاستشباط ألفونس غيظا واحتد حدة عمياء من هذه الرسالة وأناط بأحد عماله العرب الرد عليها معلنا أنه لم يكن ينوقع مثل هذه العروض الجارحة المهينة من المسلمين الذين دأبوا على دفع الجزية له منذ عدة سنوات ، أضف إلى هذا أنه كان تحت يده جيس قوى من المحاربين يستطبع معاقبه العدو وردعه ،

لم يكد هذا الجواب يصل الى ديوان الرسائل الاسلامى حتى بادر أحد الأندلسيين الى الرد عليه ، فلما وقف يوسف على الرد رأى أن الكاتب قد أطال فى الجواب ، فاكتفى هو بأن كتب على هامش كتاب الامبراطور . هذه العبارة الموجزة : « سترى ما سبكون » ثم رده اليه (٢٤) .

وشرع يوسف بن الشفين يعد ذلك في تحديد يوم الوقعة حسبما

كانت العادة تجرى ابان ذلك الوقت ، واتعق الرأى على أن تكون يوم الخميس النانى والعشرين من أكتوبر ١٠٨٦ م [=8٧٩] هـ [=8٧] ولى ذلك اليوم بعث ألغونس برسالة الى المسلمين يقول لهم فيها : « الجمعة لكم والأحد لنا ، فليكن الزحف يوم السبت » (٢٥) فلم يعارض ابن تاشفين  $\cdot$ 

لكن المعتمد رأى المكيدة فى خطة المرابطين ، وأدرك أنه اذا بدأ الهجوم تلقى هو هجمة العدو الأولى لوجود جند الأندلس فى المقدمة ، بينما يكون المرابطون فى الخلف مختفينوراء الجبال ، ومن ثم احتاط للأمر حتى لا يباغت بالهجوم على غرة ، وراحت طلائعه ترصيد حركات العدو ، ولم يستكن المعنمد بل ظل يعمل ويرقب ، ودأب على اسيطلاع الخبر من منجميه ، ولما دنت اللحظة الحاسمة الرهيبة أصبح مصير اسبانيا متوقفا على نتيجة المعركة الموشكة على الوقوع .

كان القشتاليون يتفوقون على عدوهم من الناحية العددية ، اذ ذهب. المسلمون للقول بأنهم فى خمسين أو ستين ألف مقامل (٢٦) ، على حين. أن خصومهم كانوا لا يجاوزون عشرين ألفا (٢٧) .

لم يكد الفجر يشرق حتى رأى المعتمد أن مخاوفه أخذت فى التحقق ، فقد أنبأه عيونه أن الجيش النصراني أخذ فى الاقتراب منه ، فتحرج موقفه واستحكم الخطر عليه مخافة أن تدور الدائرة عليه قبل أن يتمكن المرابطون من موافاته فى ساحة القتال ، فبعن الى يوسف بن تأشفين يطلب اليه أن يسرع فى القدوم عليه بجميع جنده ، والا فليرسل اليه نجدة كبيرة ، فلم يبادر يوسف الى اجابة سؤاله لأنه كان قد دبر خطته وما كان له أن ينخلى عنها ، ولم يكن يوسف يهمه كتيرا مصبر الأندلسين.

هرب الأندلسيون حين لم يجدوا في الميدان أحدا سواهم ، ولم. يبق غير الأشبيلين الذين اشتدت حماستهم حين أبصروا أميرهم وقد جرح في وجهه ويده ، فلم يمنعه ذلك من اقامة البرهان على أنه رجل صدق في اللقاء ، وفارس لا يشتق له غبار ، فاستبسلوا هم أيضا في مقاومة العدو حتى جاءت لنجدتهم كتيبة من المرابطين اعتبروها ترجيحا لكفتهم .

اشتد عجب الأشبيليين حينما أبصروا العدو يقاتل ثم يرتد فجأة الى الوراء ، وكان عجبهم هذا ناجما من أن النجدة التى وصلتهم لم تكن كبيرة بالدرجة التى تمكنهم من كسب الموقعة ، بيد أن حقيقة ما جرى هو أن ابن تاشفين أبصر التحام الجيش القستالى بالأشبيليين ، فرأى أن يعمد الى مهاجمة القشتال من الخلف ، وحمل بمعظم قواته على معسكر ألفونس ،

وجرت حينذاك مذبحة مروعة فى الجند القائمين بحراسة المعسكر فأضرم يوسف النار فيه وكر على القشتاليين من الخلف وأخذ يدفع أمامه جمهورا غقيرا من جندهم الفارين ، ووجد الفونس نفسه بين عدوين ، ولما أدرك أن الجبش الزاحف عليه من الخلف أكبر عددا من الجيش المواجه له فقد اضطر لتوجيه قواته الرئيسية ضد يوسف ، فاشتجرت الأسنة وأقبلت الآجال تفترس الرجال ، وأصبحت الحرب سجالا بين الفريقين ، هذا ويوسف يجرى بين صفوف جنده ويصبح بهم « الشجاعة يا مسلمين الشجاعة على مسلمين الشجاعة على المسلمين الشجاعة على المسلمين الشبعاءة ٠٠٠ من قتل خطب الجنة !! » \*

أما الأندلسيون الذين انقلبوا على أعقابهم فقد عادوا يجمعون صفوفهم من جديد ، ونهضوا ثانية الى ساحة المعركة لمعاونة المعتمد ، كما قام يوسف من ناحيته فكر على القشتاليين بحرسه السودانى الذى أبقاه حتى هذه اللحظة بعيدا عن الحرب ، فجاء هذا الحرس بالأعاجيب ونجح أحدهم فى الاقتراب من ألفونس وطعنه بخنجره فى فخذه طعنة دامية .

وارخى الظلام سدوله ولا زال الفريقان يحارب الواحد منهما الآخر قنالا عنيفا كتب بعده النصر للمسلمين ، وامتلأت ساحة المعركة بالنصارى ما بين قتيل وجريح ، ولاذ سواهم بالهرب ، وما كانت نجاة ألفونس ذاته مع خمسمائة من رجاله الا بعد جهد شديد ، وتم ذلك كله يوم ٢٣ أكتوبر سنة ١٠٨٦م [ = ٤٧٩ هـ] .

ومع ذلك فانه لم يقدر للقوم أن يجنوا من هذا النصر المؤزر ما كان مأمولا ، ذلك أن ابن تاشفين كان قد اعتزم التوغل في البلاد لكنه رجع عن عزمه حين بلغه نبأ موت ابنه البكر الذي تركه وراءه بسبتة مريضا ، ومن ثم اكتفى بترك فريق من الجند يبلغ ثلاثة آلاف رجل تحت امرة المعتمد ، وانكفأ هو عائدا الى أفريقية مع بقية قواته .

# الفصل الثالث عشر

## ابن تاشفين وأمراء الأندلس

الفونس السادس يتابع العدوان رغم هزيمته في زلاقة المعتمد وابن رشيق السيم القمبياطور الخيلاف وجهات النظر عند العامة والمنقفين الى ابن تاشفين تمرد العامة على أمرائهم يخدم أهداف ابن تاشفين القاضى القليعي ييسر لابن تاشفين سرا غزو الأندلس وهماية المعتمم أمير المرية بالمعتمد ووشاية المعتمد بابن رشيق عند ابن تاشفين عبد الله أمير غرناطة يهم بقتل العليعي فتمنعه أمه من ذلك فيفر القليعي الى غرناطة ويكاتب ابن تاشفين ضد عبد الله ورجال عبد الله يعلنون ولاءمم لابن ناشفين فيكاتب عبد الله الفونس ناشفين الذي يقترب من غرناطة فيهرع استعجال أهل غرناطة قدوم ابن تاشفين الذي يقترب من غرناطة فيهرع القائه عبد الله بايحاء من أمه اسقاط ابن تاشفين الكثير من الضرائب واستيلاؤه على كل ما في القصر تقرب المعتمد وغيره من الأمراء الى ابن واستيلاؤه على كل ما في القصر تقرب المعتمد وغيره من الأمراء الى ابن تاشفين الذي يرجع الى بلاده بعد الستصدار فتوى بفسق أمراء الأندلس واستيلاؤه على كل ما في القصر وتقرب المعتمد وغيره من الأمراء الى ابن تاشفين الذي يرجع الى بلاده بعد الستصدار فتوى بفسق أمراء الأندلس والشفين الذي يرجع الى بلاده بعد الستصدار فتوى بفسق أمراء الأندلس والشفين الذي يرجع الى بلاده بعد الستصدار فتوى بفسق أمراء الأندلس والمنافين الذي يرجع الى بلاده بعد الستصدار فتوى بفسق أمراء الأندلس والمنافين الذي يرجع الى بلاده بعد الستصدار فتوى بفسق أمراء الأندلس والمنافين الذي يرجع الى بلاده بعد الستصدار فتوى بفسق أمراء الأندلس والمنافين الذي يرجع الى بلاده بعد الستصدار فتوى بفسق أمراء الأندلس والمنافي المنافي الذي يرجع الى بلاده بعد المنافية المنافية المنافية المنافية الله المنافية المناف

# أبن تاشفين وأمراء الأندلس

ترتب على وصدول (١) المرابطين الى اسبانيا أن وجد أولو الأمر والنهى في قشىتالة أنفسهم مضطرين لاخلاء « بلنسية » ورفع الحصار عن « سرقسطة » ، وتمخضت هزيمة هؤلاء الأخيرين في « زلاقة ، عن حرمانهم من فريق من خيرة محاربيهم حتى ليقول المسلمون انه هلك في هذه الوقعة منهم عشرة آلاف رجل ، ويقول آخرون بل أربعة عشر الف محارب (٢) . أضف الى هذا أن الأمراء الأندلسيين تخلصوا من القيد المخجل الذي كان يفرض عليهم دفع الجزية السنوية للامبراطور ألفونس الذي تلاشي الخوف من هجومه على الغرب منذ أن قام الجند الذين تركهم يوسف بن تاشفين للمعتمد للدفاع عن حصون تلك النواحي ، ولا شك أن هذه نتائج طيبة يحق أن تغتبط بها نفوس أهل الأندلس ، فلا عجب ان عمت الفرحة جمع رحاب القطر ، وتردد اسم يوسف على كل الشغاه والألسن ، وراح الناس يمتدحون رحمته ويثنون على شفقته ، ويعظمون مقدرته الحربية ، وحيوه باعتباره مخلص الأندلس ومنقذ الملة الاسلامة ، واعتبروه قائد عصره المجلى ، ولم يكف القوم \_ لاسيما رجال الدين عن النناء عليه فقد كان في نظرهم أكثر من رجل عظيم ، واعتبروه مرسلا من قبل الله ، ومؤمنا یجدی النبرك به (۳) .

لكن على الرغم من الانتصارات التى أحرزها المسلمون الا أنها لم تكن بالحاسمة ، أو لا أقل من أن ذلك هو ما رآه القستاليون فلم يداخلهم اليأس من عودة أمورهم الى مجاريها رغم ما تكبدوه من الخسائر الفادحة ، وأيقنوا تمام اليقين أنهم يجلبون الخطر على أنفسيهم أن هم حولوا هجماتهم عن ناحية ( بطليوس ) وأشبيلية ، لكنهم عرفوا الى جانب ذلك أيضا أن في شرقى الأندلس مجاز للفوز ليس من العسير عليهم أن ينزلوا عليه فيعيثون فيه خرابا ويلحقون به كثيرا من التسمير ويكون في قدرتهم الاستيلاء عليه ، ذلك أن ولابات الشرق الصغيرة وهي بلنسية ومرسية و « لورقة » و « المرية ، كانت في الواقع أضعف ولايات شبه الجزيرة على الاطلاق ، وكان للقستاليين في وسطها مركز بالغ القوة يجعل الاقليم على الاطلاق ، وكان للقستاليين في وسطها مركز بالغ القوة يجعل الاقليم تحت رحمنهم ، ونعني بهذا المركز حصن « الليط » الواقع بين مرسية ولورقة ، والذي لا تزال اطلاله شاخصة الى اليوم ، وهو رابض على جبل ولورقة ، والذي لا تزال اطلاله شاخصة الى اليوم ، وهو رابض على جبل شامخ بنغت قمته عنان السماء ، ويضم حامية تقدر بالني عشر أو ثلاثة

عسرة ألف رجل ، ناهيك بسهدة مناعنه على من يرومه ، وقد الخذه القستاليون مركزا يغيرون منه على الأقاليم المحيطة به ، فحاصروا (٤) المرية و « لورقة » و « مرسية » ، فكان كل شيء يشير الى أن كل شيء سبئول الى الوقوع في أيدى القسهالين ان لم يتدارك الله أمر هذه النواحي .

ولفد أدرك « ابن اليسم » صماحب لورقة عجزه عن مقاومة الناحية ، ومن نم راح يقامر بما يملك وذلك الأن أكتر المدن تعرضا لهجمات العدوم وهي مرسية لورقة مانت تابعة له .

ولقد أدرك « ابن اليسـع » صـاحب لورقة عجزه عن مقاومة قستاليي « الليط » ، فبادر الى الاعتراف بسيادة المعتمد عليه مؤملا أن يصير له بذلك عونا (٥) .

أما « مرسية » فكانت لا تزال تحت حكم الثائر « ابن رشيق » الذى كان المعتمد يتحرق للقصاص منه تحرقا حمله على أن ينهض بحملة على الاقاليم الشرقية ، راميا من وراء ذلك الى هدفين ، أولهما أن يضع حدا لغزوات النصارى ، وأما نانيهما فرغبته فى أن يرد ابن رشيق الى طاعته ، وحينذاك ضم قواته الى القوات التى استودعه اياها يوسف وسار الى « لورقة » التى ما كاد يبلغها حتى تناهى اليه خبر وجود كتيبة بها قوامها تلاثمائة قشتالى على مقربة منها ، ومن ثم أمر ابنه « الراضى » قوامها تلاثمائة قشتالى على مقربة منها ، ومن ثم أمر ابنه « الراضى » الذى يؤثر الأدب على القتال أن ينهض على رأس ثلاثة آلاف فارس أشبيلى لقتالها ، فاعتذر « الراضى » لأبيه متذرعا بمرضه ، فاشته غضب المعتمد ، ومن ثم عهد بالقيادة الى وله آخر له اسمه « المعتمد » • غير أن تفوق ومن ثم عهد بالقيادة الى وله آخر له اسمه « المعتمد » • غير أن تفوق القشتاليين على الأندلسيين ظهر مرة أخرى ، فقد لحقت الأشبيليين هزيمة المراء على الرغم من أن عددهم كان عشرة أمثال عدد خصمهم (٦) •

هكذا تبين للمعتمد اخفاق محاولاته التي كان ينشد من ورائها الخضاع « مرسية » ، وكانت علة اخفاقه تتمثل في ان « ابن رشيق » نجح في أن يستميل اليه جماعة المرابطين الموجودين في الجيش الأشبيلي ، فلم يجد المعتمد بدا حينذاك من الانصراف الى عاصمته فاشلا (٧) .

تجلى للعيان اذ ذاك أن الأندلسيين \_ قبل وقعة زلاقة وبعدها \_ لا يستطيعون الدفاع بمفردهم عن أنفسهم ، وأن مآلهم للاستسلام ان لم ينهض يوسف مرة أخرى لانقاذهم ، كما ازدحم بلاط ابن تأشفين بالوافدين عليه من فقهاه وأشراف « بلنسية » ومرسية ولورقة وبازة ، وشكى البلنسيون اليه من « رودريك القمبياطور » المعروف « بالسيد » الذى ادعى أنه المدافع عن « القادر » بعد أن أجبره على دفع مرتب شهرى ثابت له قدره عشرة آلاف دينار ، ثم أخذ يعيث فسادا وتخريبا في نواحى المملكة ، زاعما أنه يستهدف ارجاع العصاة الى طاعة الملك (٨) ،

ولقد أسهب سكان النواحي الأخرى من أهل مرسية ولورقة و « بازة » في ذكر المظالم التي أنزلها بهم القشتاليون من أهل الليط ، وعلى هذا انعقد الاجماع على أنه لا محيص للأندلس من الوقوع في أيدى النصارى ان لم يهب يوسف الى نجدتها (٩) • والظاهر أنه لم يكن لتوسلات هؤلاء القوم أثر كبير في نفس ابن تاشفين اذ وعدهم بعبور المجاز حين تسنع له الفرصة ، ولكنه لم يقم جديا بعمل الاستعدادات اللازمة لمنل هذا العبور ولعله كان ينتظر أن يفد عليه الأمراء ذاتهم وان لم يقل ذلك جهرا •

حينذاك عزم المعتمد على الذهاب اليه بذاته ٠

ولقد أخذت شكوك المعتمد في نوايا يوسف الخفية في التلاشي بالتدريج ، أو على الأقل أخذت في الضعف ، ذلك أنه اذا استثنينا احتلال ابن تاشفين للجزيرة الخضراء لم نجد أنه قام بأى عمل من الأعمال التي يمكن أن تثير سخط الأمراء الأندلسيين عليه أو يؤكد مخاوفهم من ناحيته ، بل لطالما صرح قبل أن تطأ قدماه أرض الأندلس أنه كان مبالغا في تصوره الثرائها وجمالها ، فلما جاءها وجدها ـ كما قال ـ دون ما أمل وأقل مما تخيل (١٠) • فكان هذا القول من جانبه باعثا للطمأنينة في نفس المعتمد الذى رأى الخطر المسيحى المحدق بوطنه وقد تفاقم وازداد شدة ، لذلك كان هذا الأمر حاملا له على أن يجمع العزم على أن يذهب بنفسه الى يوسف ، فمضى اليه فتلقاه السلطان أشرف لقاء وأطيبه ، وقال له : « ما السبب الذي حملك على أن تقدم الينا بنفسك ؟ وهلا كتبت بحاجتك ؟ » فقال له المعتمد : « جنتك احتسابا وجهادا وامتعاضا للدين ، وقد أجرى الله الخير على يديك ، وحظـــك مما جئت به الأوفر ، وقد انستد ضرر النصارى على حصن الليط وعظم أذاه بالمسلمين لتوسطه في بلادهم ، ولا جهاد أعظم منه أجرا ، ولا أثقل في الميزان وزرا ، • فقال يوسف : « سأتحرك وأجوز المضيق ، ٠

ما ان رجع المعتمد عبر المجاز مع جنده وأرسى بالجزيرة الخضراء فى ربيع سسنة ١٠٩٠ م حتى بادر فاتصسل المعتضد واسستدى الأمراء الأندلسيين للجهساد والانفسسمام اليه فى محاصرة « الليط » ، فاستجاب لندائه « تميم » صاحب مالقة ، وعبد الله ملك غرناطة ، والمعتصم أمير المرية ، وابن رشيق أمير مرسية ، وغير هؤلاء ممن هم دونهم أهمية ، وبدأ الحصار ، فصنع النجارون وبناؤو مرسية آلات الحرب ، الا أنهم لم يتقدموا كثيرا ، وكانت عدة المدافعين عن حصن « الليط » ثلاثة عشر آلاف رجل من بينهم ألف فارس ، استبسلوا فى صد الهجمات التي شنت عليهم ، كما كان الحصن شديد المنعة ، فراحت عبثا جهود المسلمين فى الاستيلاء عليه عنوة ، ومن ثم اتفقوا على قطع القوت عنه (١١) .

لكن المحاصرين السخاوا بمصالحهم الذاتيه أكس من انصرافهم الى الحصار ذانه ، فكان معسكر المسلمين مركزا للمكاثد اذ أخذ الكثيرون منهم يحركون أطماع يوسف الذى لم يكن صادقا فيما زعمه من أن الأندلس لم توافق هواه ، بل الحقيقة هى أن هذا القطر وقع موقع الرضى من نفسه فطمع فى الاستيلاء عليه ، وكان مدفوعا الى ذلك بحب الفتح وبعوامل أخرى كريمة ، اذ كان قلبه عامرا بالايمان وبكل ما يعود بالنفع على الملة ، ولم يكن من العسير عليه تحقيق رغبته فى الفتح لميل الكثيرين من أهل الإندلس لاعتناق الرأى القائل باستحالة نجاة الأندلس من براثن العدو المسيحى ان لم ينضم الاندلسيون الى دولة المرابطين ، وهو رأى لم تكن الطبقات العليا فى المجتمع تميل للأخذ به ، وذلك لأن أرقى القوم ثقافة البريريا ، والواقع أنه كثيرا ما أقام الدليل على جهله وقلة ثقافته ، فقد بريريا ، والواقع أنه كثيرا ما أقام الدليل على جهله وقلة ثقافته ، فقد حدث أن سأله المعتمد عما اذا كان قد فهم الأشعار التى امتدحه بها شعراء أشبيلية فقال له : « لا أعلم ، ولكنهم يطلبون الخبز »

ولما عساد الى افريقية جاءته رسسالة من المعتمد تضمنت بيتين من قصيدة معروفة ذائعة لأبى الوليد بن زيدون (١٢) ( تيبول الأندلس ): وقد وجهها الى محبوبته ولادة ، وفيهما يقول :

بنتم وبنـــا ، فمــا ابتلت جوانحنــــا شــــوقا اليــــكم ولا جفت مآقينــــــا

حالت لفقه كمسو أيامنسا فغسدت سودا ، وكانت بكم بيضسا ليالينا

فلما سمعها ابن تاشفین قال : « یطالب منا جواری سودا وبیضا ، « فقیل له : یا مولانا ، ما آداد الا أن لیله كان بقرب آمیر المسلمین نهارا ، لأن لیالی السرور بیض ، فعاد نهاره ببعده لیلا ، لأن لیالی الحزن لیالی سودا » ، فقال : « والله جید • اكتبوا له ان دموعنا تجری علیه ، ورؤوسنا توجعنا من بعده » (۱۳) •

لم يكن فى الامكان التجاوز عن مثل هذه الأمور فى قطر كالأندلس عرف أهله بالكلف بالأدب وحب الشعر ، أضف الى هذا أن رجال القلم كانوا جد راضين بمكانتهم ولا يحبون أن يستبدلوا بها أبدا غيرها • كذلك كانت قصور الأمراء الصغار ندوات ثقافية وحلقات أدبية ، ونعم الأدباء بعطف الأمراء الذين بالغوا فى حسن معاملتهم ، وانقطعت كل شكوى لدعاة الفكر الحر فاطمأنوا الى ما هم فيه ، كما استطاعوا لأول مرة لدعاة الفكر رعاية معظم الأمراء لهم – أن يجهروا قولا وكتابة بما يجول فى

أذهانهم دون أن يخافوا الحرق أو يخسوا الرجم (١٤) ، فلا عجب ان كانوا هم أسد الناس انصرافا عن الرغبة في حكم المرابطين لهم ، ذلك الحكم الذي لابد وأن يجعل السلطة في يد رجال الدين ٠

لكن اذا لم يكن قد أتيع ليوسف كنير من الأنصار بين الطبقات العليا والمستنبرة فقد نوفر له العدد الجم منهم بين العامة التي كانت على وجه العموم سديدة التذمر لما هي فيه وحق لها أن تتذمر ، فقد كان لكل بلده مهما صغرت بلاطها الخاص بها الذي يحفظ لها حقوقها وان كلفها الكتير لدأب معظم الأمراء على الاشتطاط في الاسراف اسرافا يقرب من الحماقة ، والذي ربما كان في الامكان تبريره لو أنه كان مؤديا الى الطمأنينة والهدوء واستتباب الأمن ، الا أن واقع الأمور كان على غير هذه الصورة ، فقد كان الأمراء في العادة أضعف من أن يتمكنوا من حماية رعيتهم من تعدى جيرانهم المسلمين بله المسيحيين ، وافتقد الناس الطمأنينة والراحة فلم يعودوا آمنين على أنفسهم ولا على ما يملكون ، ويجب أن نعرف بأن الحالة اذ ذاك كانت شديدة الوطأة صعبة الاحتمال ، ومن الطبيعي جدا الحالة اذ ذاك كانت شديدة الوطأة صعبة الاحتمال ، ومن الطبيعي جدا الى الافلات منه ، وأخذت صدورهم تجيس بالثورة ، فكانوا ينصتون في سرور الى أبيات الشاعر الغرناطي « السميسر » اذ يقول :

ناد الما الوك وقل نهم اسلمتموا الاسلمام في وجب القيام عليكم و لا تنكروا شيق العصا

ماذا الذی أحدثتمسوا السلام العبدا، وقعدتمسوا اذ بالنصياری قمتمسوا فعصسا النبی شقتمسوا

غبر أنه لما كانت الثورة لا تؤدى الا الى زيادة الموقف سوءا فقد كان من الواجب التريث والاعتصام بالصبر كما يقول الشاعر ذاته في بيتيه الىاليين :

رجوناكم فها انصفتمونا وأملناكم وافخدلتمونا واستصبر والزمان له انقالاب وانتم بالاسارة تفهمونا (۱۵)

ثم آن للأمور أن تتبدل وأصبح في القدرة القيام بالثورة على الأمراء الضعاف ، وشجع على ذلك استظلال البلاد في الأندلس يظل حاكم عادل قسوى عظيم تمكن من الظهور على المسيحيين ظهورا بينا [ ذلك هو ابن تاشفين ] فكان ظهوره على النصارى فوق كل ظهور ، وكان انتصاره عليهم فوق كل انتصار ، وكان العناية الالهية بعثته لرد الأندلس الى سابق مجدها ورخائها ، وأصبح الخير كل الخبر يتمنل في الخضوع لسلطانه ، وتخلص الناس في الوقت ذاته من الضرائب الجائرة الباهظة التي كانت

تثقل كاهلهم ، فقد الغي ابن تاشفين في بلاده كل ضريبة لم يقض بها القرآن ، واعتقد الجميع أنه لابد صانع بالأندلس مثل هذا الصنيع أيضا ٠

هذا هو ما فطن له الشعب وتصوره ٠

وكان الشعب مصيبا في ما فطن له وتصوره من عدة وجوه ١٠ لكنه نسى أن الحكومة لا تستطيع التنازل عن الضرائب التي تقضى بها الضرورة ، وفانهم أن الأندلس ـ اذ تربط مصيرها ببلاد المغرب ـ انها تعرض نفسها الى التأثر بنتائج الثورات التي يمكن ان تشب في تلك المملكة ، وتناسوا أن احتلال المرابطين للأندلس انما هو احتلال أجنبي ، كما أنه سيطرة نعب على شعب آخر ، ثم ان جند يوسف ينتمون الى جنس كان الأسبان ينظرون البه على الدوام على أنه دونهم منزلة ويضعونه في مرتبة دنيا ، وليس من المستبعد أن يؤدى عدم معرفتهم النظام الى ايقاع البلد في كثير وليس من المستبعد أن يؤدى عدم معرفتهم النظام الى ايقاع البلد في كثير

كانت ولايات الأندلس يختلف بعضها عن بعض فى الميل الى هؤلاء الأجانب ، ذلك أن أهل غرناطة من العرب والأندلسيين كانوا يجمعون على مداومة لعن ظالميهم البربر ، كما كثر الناقمون عليهم فى بلاد المعتمد (١٦) ، أما المرية فقد خلت من الكارهين لهم ، اذ توفر لها أمير محبوب قريب كل القرب من النفوس ، هذا الى جانب تقواه وعدله ورافته ، فكان يعامل القرب من النفوس على الحنان الأبوى ، وجماع القول انه كان المثل الكامل لكثير من الفضائل المستحبة ،

ومع ذلك فقد كان ليوسف في كل مكان أنصاره من العلماء والفقهاء والفضاة ورجال لدين وأهل الشرع الذين هم أخلص الناس له وأشدهم تأييدا لدعواه ، وأصدقهم وقفة الى جانبه ، اذ لم تكن خسارتهم تعدل أيه خسارة لو تسنى النصر للمسيحيين .

ثم انه – من ناحية أخرى – لم تكن لهم مكانة عند أولئك الأمراء الذين شغلوا أنفسهم بالدراسات البعيدة عن الدين ، والذين انغمسوا فى شهوانهم فلم يكونوا يلقون السمع الى عظات الواعظين ، بل راحوا يمدون عطفهم ويبسطون حمايتهم جهرا على المستغلين بالفلسفة ، فأما يوسف فكان على النقيض من ذلك ، اذ كان مثالا للعبادة ثم انه لا يقضى أمرا من أمور الدولة دون أن يباحث فيه رجال الدين وينزل على مشورتهم ، فلا جرم ان هم عطفوا عليه غاية العطف ، وأحبوه غاية الحب ، وقد عرف هؤلاء الرجال – أو لعلهم تنبؤوا – أن ابن تاشفين راغب كل الرغبة فى خلع الأمراء الأندلسيين من أجل صالحه هو ذاته ، ومنذئذ لم يعودوا يفكرون الا فى تشجيع مطامعه والتأكيد له بمطابقتها للدين ،

كان من أشهد المتحمسين لهذه الفكرة قاضى الجماعة بغرناطة « أبو جعفر القلبعى » العربى الأصل الذى كان شديد الكراهية للبربر المحتلين لبلده ، والواقع أنه لم ينجح فى كتم مشاعره نحوهم ، ولم يخف على باديس أن انقراض دولته سيكون على يدى هذا الرجل ، ولطالما دبر قتله « لكن حماه الله بالعلم ، وغل يد باديس عنه ، وأغمد سيفه ليقضى الله أمرا كان مفعولا » كما يقول أحد المؤرخين العرب •

لقد ساهم هذا القاضى مع الجند الذين حاصروا « الليط » ، وتعددت مقابلاته السرية مع يوسف الذى عرفه قبل هذه المرة ، اذ كان أحد السفراء الذين وكلت اليهم لله منذ أربع سنوات للهم استنهاض همة هذا المرابط لنجدة أهل الأندلس ، وبقى غرض هذه المقابلات سرا اذ كان ضمير يوسف يأبى عليه أن يحنث فى يمين قطعها على نفسه ، ولكن القاضى كان يبذل جهده للتغلب على تلك الوساوس (١٧) ، فذكر له ان الفقهاء الأندلسيين قادرون على ان يحلوه من يمينه ، وأنه من اليسير عليه أن يستصدر منهم فتوى يعددون فيها الخطايا والكبائر التى ارتكبها الأمراء ، ثم يخلصون من ذلك كله الى أن هؤلاء الملوك قد فقدوا كل حق الهم في العروش التى الجلسون عليها ،

كان الناس يعرفون فى هذا القاضى عالما تقيا ، كما تركت حججه أثرا بارزا فى نفس يوسف بن تاشفين ، أضف الى ذلك أن دسائس « المعتصم » ملك المرية عنده ضد « المعتمد » د الذى هو أقوى أمراه الأندلس د أدت الى سُدة كراهيته لابن عباد ،

أشرنا آنفا الى أن « المعتصم » [ محمد بن محمد بن صحادح آ كان أميرا عظيما ، لكن على الرغم من قطنته وما أثر عنه من طيب المعشر الا أنه كان شديد الموجدة على « المعتمد » ولعل غيرته الدنيئة وحدها هي التي كانت تحمله على كراهيته اياه كراهية هيمنت على نفسه • وعلى الرغم مما تدل عليه الظواهر من الوفاق بين « المعتصم » وبين ملك أسبيلية الا أن « ابن صحادح » عكف على افساد ما بين المعتمد وابن تاشفين. الذي قربته اليه وسائله الدنيئة في اغتياب غيره ، رغم ان المعتمد لم يساوره السك فيه أبدا • وحدث في ذات يوم أن اظهر له ملك « المرية » غوفه من طول اقامة يوسف في الاندلس فأجابه المعتمد في لهجة تنطوى على الزراية بأهل الجنوب وقال : « لو عوجت له باصبعي ما أقام بها ليلة واحدة هو ولا أصحابه ، وكأنك تخاف غائلته ؟ ، وأي شيء هذه المسكين وأصحابه ؟ انما هم قوم كانوا في بلادهم في جهد من العيش ، وغلاء من السعر ، جثنا بهم الى هذه البلاد نطعمهم حسبة وانتجارا ، فاذا ضبعوا أخرجناهم الى بلادهم » كانت هذه الأقوال وأمتالها سلاحا بتارا في يد « المعنصم » الذي أنهاها الى يوسف بن تاشفين فاستبد به الغضب ، وهن ثم أصبح المشروع الغامض تصميما لا رجعة فيه ، وهكذا نجح المعنصم فيما حاوله ، ولكنه لم يقدر ما قد يترنب على هذا النجاح من العواقب الوخيمة ، ولم « يدر أنه ساقط في البئر التي حفر ، وقتيل بالسلاح الذي شهر » (١٨) .

كان عدم التبصر أمرا شائعا بين جميع الأمراء الأندلسيين ، ففد جرحوا أنفسهم كلهم عند يوسف الذي جعلوا منه فيصلا يقضى بمأ يراه في المنازعات التساجرة فيما بينهم ، وببنما كان ملك «المرية» يسمى في تغيير قاب ابن تاسُفين على ملك أسبيلية كان المعتمد نفسه يعمل على اسقاط « ابن رشيق » أمر مرسية ، ولكي يدرك مآربه فانه لم يكن يكف عن الايعاز الى يوسف بأن ابن رسيق حليف الفرنس وأنه أدى خدمات جليلة لنصارى « الليط » ، وأراد المعتمد أن يبن له حقه في امتلاك مرسية فأوضع له وجوب تسليمه الخائن الذي سلب منه هذه المدينة ، فعهد يوسف الي الفقهاء في التثبت من هذا الأمر وبيان الحقيقة ، فذهبوا الى تأييد المعتمد فيما قال عن ابن رسيق ، وإذ ذاك ألقى يوسف القبض عليه وأسلمه إلى ماك أسبيلية على ألا يقتله ، وقد أدى هذا القبض الى عواقب وحيمة فقد غضب أهل « مرسية » وغادروا المعسكر ورقضوا منذ ذلك الحين أن يمدوا الجيش بما يحتاجه من العمال والمئونة • مما أدى الى وقوع المحاصرين في أشه الضبق اذلم يعودوا يجدون ما يطلبونه ، وبينما هم في انتظار الشتاء اذا بهم يسمعون بوصول « ألفونس » على رأس جيش مؤلف من ثمانية عشر الف مقاتل لنجدة المكان ، فرأى يوسف في بادىء الأمر أن يترصده في جبال « تيريزا » غربي « توناتو » ثم يلتحم به في القتال ، الا أنه سرعان ما رجع عن هـــنــه الخطة وارتد الى « لورقة » مخافـــة أن يركن الأندلسيون الى الفرار مثلما فعلوا من قبل في وقعة « زلاقة » • ثم انه كان يعتقد أن « الليط » لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها مما لابد وأن يحمل القشتاليين على الجلاء عنها واخلائها ، وقد برهنت الأحدات على صدق هذا الرأى ، اذ لم يكه « ألفونس » يرى أن تحصينات الحصن تكاد تكون مهدمة وأن الدفاع عنه موكول الى حامية قوامها مائة رجل حتى أضرم النار فيه وحمل المحصورين بها الى قشتالة (١٩) .

وحققت الحملة هدف القوم وان كان تحقيقا منقوصا غير كامل تعوزه الروعة ، فقد أقام يوسف على حصار « الليط » أربعة أشهر دون أن يتمكن من الاستيلاء عليه ، كما أن ارتداده عنه \_ حين سماعه باقتراب ألفونس \_ كان أسبه ما يكون بالفرار ، ومع ذلك فلم ير الفقهاء في ما حدث ما يقلل من العطف عليه والتعلق به ، وقالوا ان عدم توفيق الأمير المرابط في الحصول هذه المرة على نتائج طيبة مثل التي حصل عليها منذ أربع سنوات

انما يرجع الى موقف الأمراء الأندلسيين الذين كانت مكائدهم وغيرتهم من بعضهم وشقاقهم الدائم فيما بينهم حجر عثرة فى سبيل الحاكم العظيم ومنعه من كل ما قد يستطيع عمله لتحقيق مهمته على الوجه الأكمل لو أنه انفرد وحده بالأمر من دونهم ، ومجمل القول ان الفقهاء كانوا أشد حماسة من كل وقت سبق ، وكان لابد لهم أن يكونوا كذلك لأن الأمراء أخذوا فى مضايقتهم منذ أن وقفوا على خبر مكائدهم ، وقد دلهم على ذلك أبو جعفر القليعي « قاضى الجماعة بغرناطة » •

كنر اتصال القاضى أبو جعفر بابن تاشفين حين كان فى معسكر مولاه المنصوب على كثب من فسطاط يوسف ، وكاشفه « القليمى » بمغبة الأمور ، غير أن خوف عبد الله [ بن باديس ] من مجىء يوسف أقعده عن اتخاذ التدابير الحازمة ضد المتآمر ، لكنه ما كاد ينكفى الى غرناطة حتى الستقدم اليه أبا جعفر وأنبه على خيانته ، وعيره بتآمره عليه ، واشتد غضبه حتى انه أمر حرسه بقتله ، الا أن حسن طالع أبى جعفر القليعى دفع أم عبد الله [ بن باديس ] للانكباب على قدمى ولدها واستحلافه للابقاء على حياة هذا الرجل التقى ، وكان عبد الله شديد الطاعة لأمه فرجع عما قضاه ، واكتفى بسجن القاضى فى احدى غرف القصر .

وقد أدرك القاضى آنه فى هذه الحجرة محاط بأشخاص شديدى الايمان بالخرافات ، ومن ثم دأب على الصلاة وتلاوة القرآن حتى رددت أرجاء القصر كلها رجع صسدى صوته الجهورى ، وأصغى الجهيع الى ابتهالانه الدينية فالتزموا الصمت حتى لا يصدر منهم ما يزعجه ، كما أنهم فى الوقت ذانه لم يكفوا عن أخبار الأمير أن نقمة الله سوف تحل به سريعا ان لم يعجل باطلاق سراح هذا الرجل الذى يعد متلا حبا للتقوى والعبادة ، وكانت أم عبد الله آكثر من غيرها حماسة له واستطاعت متوسلاتها لابنها وتخويفها اياه أن تنجح فى حمله على اطلاق سراح أسسره .

لزم القاضى الهدوء في غرناطة بعد أن تلقى هذا الدرس القاسى ، ولكنه اغتنم فرصة الظلام في احدى الليالي وخرج تحت جنح الظلام قاصدا « القلعة » Alcala ثم سار منها الى قرطبة حيث لا يختى أحدا ما بها ، ولكنه كان يتحرق للثار ، لذلك كتب الى يوسف ابن تاشفين كتابا يصور له فيه ما لقيه على يد عبد الله [ بن باديس ] من المعاملة السيئة ، وألح عليه ألا يتهاون أكثر من ذلك في تنفيذ المشروع الذي طالما تباحثا فيه معا (٢٠) ، كما بعث الى غيره من القضادة والفقهاء الأندلسيين يسألهم عمدار فتوى ضد الأمراء عامة وضد حفيدى باديس خاصة .

لم يتوان القضاة والفقهاء عن الفتوى بأن أميرى غرناطة ومالقة قد فقدا كل ما قد يكون لهما من الحقوق بما الاتكباء من الكبائر ، لا سيما

للأسلوب الخنس الذي عمد اليه أكبرهما في معاملته القاسية ، ولكنهم لم يجرؤوا على الافتاء بأن بقية الأمراء قد فقدوا حقوقهم هم أيضا ، ومن ثم اكتفوا بأن رفعوا ملتمسا الى يوسف تاشفين أفهموه فيه أن واجبه يقتضيه دعوة جميع مأراء الأندلس للرجوع الى الشرع ، وألا يجمعوا من الضرائب الا ما يقضى به القرآن (٢١) .

قام ابن تاشفین \_ بناء على هاتین الفتوتین \_ \_ فأوصى الأمراء بوضع الضرائب ومنع السخرة ورفع جمیع ما فرضوه على رعایاهم (٢٢) ، ثم زحف على غرناطة على رأس فریق من جیشه بعد أن أمر ثلاث كتائب أخرى باللحاق به هناك ، ومع ذلك فانه لم یعلن الحرب على عبد الله الذى لم یعرف مقاصد یوسف یقینا بل رجما وظنا ، ولكن استبد به الخوف اذ لم یكن على شاكلة جده بادیس الذى كان نشیطا رغم جهله ٠

وكان عبد الله على جانب من الالمام بالآداب ، قادرا على أن يترجم بالعربية عما يريد ، حتى انه كان يقرض الشعر .

وكان الى جانب ذلك حسن الخط ، وقد بقيت نسخة من خط يده محفوظة بغرناطة زمنا طويلا ، لكنه كان فى الوقت ذاته رعديدا مترفا متهاونا عاجزا عن تصريف أموره ، وكان من أولئك الرجال الذين لا تحبهم النساء أبدا ، اذ يضطرب لمرأى السيف ، ولا يعرف العزم ولا الحزم ، بل يهرع الى استشارة كل من حوله كلما حزبه أمر من الأمور ٠

لذلك جمع عبد الله [ بن باديس ] مجلس مسورته وبدأ فطلب الوقوف على رأى « المؤمل ، العجوز الذي أدى كثيرا من الخدمات الجليلة لجده ، وحاول المؤمل « من جهته أن يثبته ويدخل الطمأنينة الى نفسه ، فنفى ما يقال عن مرامى يوسف العدوانية ، وأشار عليه أن يبرهن هو من جانبه لابن تاشفين على ثقته به واطمئنانه اليه وذلك بالنهوض الى لقائه ، لكن « المؤمل » رأى عزوف عبد الله عن الأخذ بهذا الرأى ، ومن ثم اضطر لأن يبرهن له على أنه من المستحيل عليه مقاومة المرابطين •

والحق أنه لم يعد جادة الصــواب فيما قال نظرا لقلة عدد جند عبد الله ، الى جانب ارتيابه في أحسن قواده ـ وهو « مقاتل البربرى الأحمر » المعروف بالـEl-Royo حتى أدى به الى اقصائه عما بيده (٢٣) .

وقد أيد جميع شيوخ المجلس رأى « المؤمل » غير أن عبد الله كان. يشك في ولائه له ، ويرى أنه ليس دون أبي جعفر القاضى خيانة له ، وأخذ يلومه على أنه تركه وفر هو بنفسه لينجو ، والواقع أن مخاوفه كانت تقوم على أساس من الصحة • ونحن وان كنا لا ندرك شيئا عما اذا كان اهتمامه بمصالح يوسف صادرا عن صدق أم كان رياء الا ان الثادت المؤكد هو أن هذا الحاكم الذى اكتسب عطف الأمة واستمالها اليه بفضل مواهبه انها كان يعتمد على مساعدته له •

لم ير عبد الله فيما أشسار به عليه « المؤمل » الا شركا ينصب الاصطياده ، ولما كان واثقا من سوء القصد وراء مشساريم ابن تاشفين وتآكد عنده ما في صدره من النوايا الضارة به فقد جاهر بعزمه على مقابلة القوة بالقوة ، ثم انفجر في « المؤمل » ورفاقه سبا وتهديدا ، فدل بعمله هذا على قلة تبصره اذ لابد أن تؤدى هذه الحركة من جانبه الى نفور القوم منه وانصرافهم عن تأييده والتعصب ليوسف • وهذا هو الذي وقع فعلا ، فقد غادروا غرناطة ليلا ويمموا شسطر مدينة « اللج » التي ما كادوا يبلغونها حتى أعلنوا ولاءهم لملك المرابطين •

غير أن القوات التي بعنها عبد الله ضدهم أرغمتهم على الرجوع الى غرناطة فطيف بهم في شهدوارعها كما يطاف بالمجرمين الأوغاد ، الا أنهم استردوا حريتهم بفضل تدخل يوسف ، فقد أرغم هذا الحاكم الافريقي أمير غرناطة على اطلاق سراحهم ، ولم يجرق عبد الله على عصيانه ، لأنه كان لا يزال ينوجس خيفة من مقاصد يوسف نحوه ، وبينما كان يحاوله تجنب العداء السافر معه الا أنه كان مثابرا على الاستعداد للحرب ، فأخذ ينفذ الرسل واحدا تلو الآخر الى ألفونس يلتمس منه المجيء لمعاونته ، وراح يغدق الأموال على الجميع ، واستطاع أن يجند جمعا كبيرا من التجار والحاكة والعمال وشتى صنوف الناس ، لكن ذلك كله لم ينفعه قيد أنملة ، ولم يستجب ألفونس لدعوته ، وكره الغرناطيون ولايته ، وأخذوا يترقبون وصول المرابطين بفارغ الصبر ، كما كان يخرج فريق منهم كل يترقبون وصولي المرابطين بفارغ الصبر ، كما كان يخرج فريق منهم كل يوم قاصدين الانضمام الى جند يوسف ،

شعر عبد الله باستحالة المقاومة في مثل هذه الظروف ، فلما كان يوم الأحد العاشر من نوفمبر سنة ١٠٩٠ م [ = ٤٨٧ ه ] جاء يوسف حتى صار على مسيرة مرحلتين من غرناطة فجمع عبد الله من جديد مجلس مشورته يسألهم أن يرشدوه الى ما يفعل، فصارحوه بوجوب التخلى عن فكرة المقاومة ، كما أن أم عبد الله ذاتها \_ وكانت تشير عليه كثبرا ويؤكدون أنها كانت تبنى آمالا ولكنها واهية على أن يتزوجها يوسف \_ قالت لولدها: « امض فسلم على ابن عمك وترضه » (٢٤) ، فاستصحبها معه وخرجا في موكب فخم ، وسار الصقالبة أمامه يفسحون له الطريق « وولدان الروم حول ركابه ، وهؤلاء الجند جميعا بعمائم الشرب ويركبون أحسن الخيل الفارهة المزينة بالحلى » \*

حين وصل عبد الله الى حضرة يوسف ترجل ملتمسا منه أن يتناسى ما قد يكون فى نفسه من الغضب عليه ، فهش له يوسف وبش ، وأكد

لله أنه نسى ما قد يكون فى صدره من النقمة عليه ، وسأله أن يذهب الله الله فنزل عبد الله على أمره ، لكنه ما كاد يطأ الأرض حتى كبلوه بالسلاسل .

لم يلبث زعماء غرناطة أن وقدوا على معسكر ابن تاشئفين الذي تلقاهم أجمل لقاء ، وأكد لهم ألا يخافوا شيئا قط من جهته ، وأنه ليس عليهم الا قبول الأسرة التي سوف تحل محل أسرة عبد الله ولم يكد يأخذ عليهم الايمان بالطاعة له حتى أذاع مرسوما أسقط به جميع الضرائب التي لم ينص عليها القرآن ، ثم دخل المدينة وسط هتافات الناس ، ونزل القصرُ ليأخذ ما به من الأموال التي جمعها « باديس » أكداسا ، فكانت مبالغ ضخمة يحار الطرف فيها ولا يحصيها العد ، كما ازدانت الحجرات بالحصر والطنافس والستائر النفيسة الغالية ، وأينما قلب المرء ناظريه بهره مرآى الزمرد والياقوت والماس واللؤلؤ والأوائى الخزفية والفضيمة والذهبية ، وأخص ما عثروا عليه مسبحة من أربعمائة لؤلؤة ، زنة كل واحدة منها مائة منقال ، فذهل المرابط من كل هذه الكنوز الضخمة ، وكان قبل دخوله غرناطة أعلن أن كل ما بها ملك له ، غير أن ما طبعت عليه نفسه من الترفع غطى على طمعه ، فأظهر غاية الود ومنتهى الكرم فقسم كل ما وقع في يده بين جنده ، غير مستبق من كل ذلك شيئا لنفسه . ومع ذلك فقد كان القوم يعرفون أن ما عرض على الأنظار لم يكن كل شيء ، وعرفوا أن أم عبد الله تخفي أشياء نفيسة ، فعمدوا الى الشدة في حملها كي تدلهم على النواحي التي خبأتها فيها ، فدلتهم الا أنهم كانوا لا يزالون يشكون في صدق اعترافاتها ومن ثم أصدر يوسف أمره الى « المؤهل » الذي عينه حارسا على القصر وعلى أموال عبد الله أن يحفر الأساس ومجارى البناء (٢٥) .

ربما كان للأمراء الأندلسيين عذرهم اذا ما تقطعت أسباب الصلة بينهم وبين يوسف بعد أن رأوا ما أنزله بعبد الله ، الا أنهم لم يفعلوا شيئا ، بل لقد خف المعتمد والمتوكل الى غرناطة لتهنئة ابن تأشفين ، كما بعث اليه المعتصم ولده عبيد الله بدلا منه .

فواعجبا ٠٠٠ !!

أبلغت الغفلة بالمعتمد حدا طمع معه أن يتنازل يوسف عن غرناطة لولده « الراضى » عوضا عن الجزيرة الخضراء التي سلبها منه ؟

ان كان الأمر على هذا النسق فما أضعف معرفته بالأمير الأفريقى وتنبيهه لمعاريض كلامه! فقد حسبه قادرا على التنازل عن مملكة غرناطة ، لكن سرعان ما أيقظ ابن تاشفين الأمراء من غفلتهم وأوضع لهم ما صعب

عليهم فهمه ففاتهم ادراكه اذ تلقاهم بفتور ، ولم يجب بشىء ما عن تلميح المعتمد الى غرناطة ، كما أنه عمد الى « عبيد الله بن المعتصم » فزج به فى السبجن ، وكان لابد لمنل هذا المسلك من ازالة الغشاوة عن عيون الأمراء ، وأحس المعتمد بالخطر الشديد فقال للمتوكل : « والله لابد له أن يسقينا من الكأس التى سقى بها عبد الله بن بلقين » · ولم يلبث الأميران أن اسستأذناه فى الرحيل ، متذرعين بأنه قد تناهى اليهما أن القشتاليين عاودوا الكرة من جديد على بلادهما ، فلما أذن لهما بالرحيل انكفا على عجل الى مملكتيهما حيث أشارا على غيرهما من الأمراء من حكام أسبانيا بالنهوض جميعا واتخاذ ما يتحتم عليهم اتخاذه لمقاومة الأمير المرابطى الذى لم تعد نواياه بخافية على أحد ما ، أو سرا مكتوما ، وقد نجحت هذه الخطة اذ اتفق الأمراء فيما بينهم على ألا يمدوا المرابطين بالجند ولا المئونة ، وتعاهدوا فيما بينهم على الا يمدوا المرابطين بالجند

وعاد يوسف الى الجزيرة الخضراء بقصد الابحار ، وترك لقوادم مهمة شاقة غبر هينة ، تلك هي اسقاط الأمراء الأندلسيين عن عروشهم ، واستولى أثناء زحفه على كورة مالقة الصغيرة التي انتزعها من يه تميم أخر عبد الله ، وكان تميم أميرا ضعيفًا لا يخشى شره ، ثم نبه يوسف على الفقهاء ... وقد دنت الساعة الفاصلة .. أنه ينتظر منهم فتوى صريحة ، فبادروا الى اجابته الى ما رغب ، ومن ثم أعلنوا أن الأمراء الأندلسيين « فسقة ، ودعار كفرة » ، وانهم بهذا النهج قد أفسدوا الأمة « وجعلوها لا تعبأ بكل ما هو مقدس ، يشهد على صحة ذلك قلة المترددين على المساجد للصلاة ، أضف الى هذا أن الأمراء فرضوا ضرائب غير مشروعة ولا زالوا متمسكين بجبايتها رغم أن ابن تاشفين أمر برفعها واذالتها ، وأنهم قد ارتكبوا الكبيرة التي ليس بعدها كبيرة حين حالفوا ملك قشتالة : الذي هو ألد أعداء المسلمين ، مما ترتب على ذلك كله سقوط شرعية استمرارهم في حكم المسلمين ، وأعلن الفقهاء أيضا أن يوسف بن تأسفين أصبح في حل من جميع أيمانه وعهوده والتزاماته نحو هؤلاء الحكام ، ولم يعد خلعهم عن عروشهم من حقه قحسب بل صار واجبا عليه ، وختموا فتواهم بما يلي :

« ان هم الا قوم لا تحل طاعتهم ، ولا تجوز امامتهم ، لأنهم فساق فجرة ، فاخلعهم عنا ، فان كانوا عاهدوك فهاهم قد ناهضوك ، وأرسلوا الى اذ فوئش أن يكونوا معه عليك حتى يوقعوك بين يديه ، ويعود أمرهم اليه ، فبادر بخلعهم ، ونحن بين يدى الله المحاسبون ، فان أذنبنا فنحن لا أنت المعاقبون ، فانك ان تركتهم — وأنت قادر عليهم — أعادوا بلاد الاسلام الى الروم ، وكنت — انت المحاسب بين يدى الله تعالى » .

هذه هي روح تلك الفتوى الخالدة التي تضمنت - الى جانب هذا - عددا كبيرا من الاتهامات ضد جماعة معينة من الأمراء ، ولم يستثنوا من ذلك الرميكية فاتهموها بأنها أغرقت زوجها في بحار من اللذة لا انتهاء لها ، وأنها هي السبب الرئيسي في انصراف الناس عن التعبد ونهج الطريق القويم .

واهتم يوسف غاية الاهتمام بهذه الفتوى ، وأداد توكيد أهميتها فعمد الى التصديق عليها من فقهائه الأندلسيين ، كما بعث بها الى أشهر علماء مصر وآسيا ليؤكدوا رأى علماء المغرب .

# الفصل الرابع عشر

### اليهود والنصارى زمن الرابطين

صعوبة موقف المعتمد بعد مقتل ولده الفتح واستيلاء ابن تاشفين على قرطبة وتهديده لأسسبيلية وقسوات الفونس السسادس التي أرسلها نجدة للمعتمد وخول المرابطين لاشبيلية باتفاق مع الكارهين للمعتمد وتصدى المعتمد ويلده مالك أمام عينيه الفاتح يابي بأبي الا أن يستسلم المعتمد من غير قيد ولا شرط ويطالبه أن يسلمه ولديه الراضي والمعتد ثم قتله الراضي واستسلام المرية وبقية مدن الأندلس باستثناء سرقسطة والسهلة وحرف النصاري من جيش سرقسطة ودخول المرابطين على بن يوسف يخلف أباه يوسف ابن تاشفين الفقهاء في عهده والغزالي ووافع المطالبة باسلام اليهود و تأقلم المرابطين المحياة الأندلس واستيلاء الفونس السابع على بعض الأماكن الاسلامية وفساد أمور الأندلس وكراهية الناس لحكم المرابطين وتكاتف الأهالي مع الفونس السسابع والسسابع والسسابع والسسابع والسسابع والسسابع والمسلم المعادي الموسادي السلامية والسسابع والسسابع والمسلم المعادي الموسادي والسيابي والسيابية والمسلم المعادي الموسادي والسيابي والمسلم والموسادي والمسلم والمواطن والمسلم والموسادي والمسلم والموسادي والمسلم والموسادي والموسادي والمسلم والموسادي والموسادي والموسادي والموسادي والموسادين والموسادي وال

## اليهود والنصارى زمن المرابطين

من اليسير على المرء أن يرجم بطبيعة الحرب التي كانت على وشك الشبوب ، فهي حرب ترمى الى المحاصرة ولا تعمد الى الاشتباك في المعارك ، وقد استعد لها الفريقان فأخذ أحدهما في الهجوم على الأماكن الحصينة وقام الآخر بصده عنها ، أما جيش المرابطين الذي كان بقيادة « سيرين ابن أبى بكر ، ـ أحد أقارب يوسف فقد انقسم الى عدة أقسام مضى أحدها لمحاصرة « المرية » ، بينما حملت بقية الأقسام على حصون « المعتمد » التي استسلم منها في شهر ديسمبر سنة ١٠٩٠ م [ = ٨٣٤ هـ ]. حصن طريف (١) ، ثم شرع بعد فترة وجيزة عسكر يوسف \_ الذين واتاهم النصر سريعا \_ في محاصرة قرطبة وكان يحكمها « الفتح بن المعتمد » الملقب بالمأمون ، ولم تقو عاصمة الخلافة القديمة على الاستمرار طويلا في المقاومة ، اذ سرعان ما أسلمها سكائها الى المرابطين ، وحاول الفتح ذا ذاك أن يشق له طريقا بحد السيف بين جموع العدو والخونة ، لكنه غلب على أمره لكثرة هؤلاء فتكالبوا عليه وحزوا رأسه ووضعوها على سنان حربة وساروا بها يوم (٢) [ السادس والعشرين من مارس ١٠٩٠ م ] [ = ٤٨٣ هـ ] وقيد ازدهاهيم النصر ، ثيم سيقطت (٣) « قرمونة » يوم العاشر من مايو سنة ١٠٩١ م [ = ٤٨٤ هـ ] وحينئك أصبح في الاستطاعة الشروع في محاصرة مدينة أشبيلية التي وجهت نفسها وقد زحف عايها جيشان في آن واحد أحدهما من السرق والآخر من الغرب ، وكان نهر الوادي الكبير يفصل الجيش الثاني عن المدينة التي كانت منيعة من هذا الجانب على من يرومها بفضل وجود الأسطول •

أصبح موقف المعتمد اذ ذاك شديد الخطورة لكن بقى له أمل واحد ذلك هو اعتماده على مساعدة ألفونس السادس له ، فقد قطع المعتمد له على نفسه أشهى الوعود ان هو خف لنجدته ، واستعد ألفونس لمعاونته وبر بكلمته له ، فأرسل « ألفار فاينز » الى الأندلس على رأس جيش كبير ، غير أن سوء طالع المعتمد شاء أن يلقى « الفارو » الهزيمة على كثب من « المدور » على يد القوات التى أرسلها « سير » لصده ، فوقع كذا النبأ على ملك أشبيلية وقوع الصاعقة ، الا أن اليأس لم يداخله أيضا هذه المرة ، فقد أعانته نبوءات عرافيه وتكهناتهم وأمدته بالقوة ، وكانوا اذا بشروه استبشر وطن أنه ناج ، ولست أدرى بأى معجزة تكون نجاته »

ولما أشاروا الى الحاتمة وقالوا ان هناك أسدا يقبض على فريسته قد انحل بأسد فعهد بالدفاع الى ولده الرشيد (٤) \*

الا أن الكارهين له الناقمين عليه الراغبين في تسليم المدينة للعدو تباحثوا في هـنه المسالة وتآمروا عليه فيما بينهم ، وأظهروا التمرد والعصيان . فعرفهم المعتمد وكان في استطاعته الفتك بهم كما أشار عليه بذلك الكثيرون ، الا أنه كره أن يختم عهده بعمل ينطوى على الفظاظة واكتفى بمراقبتهم ، لكن تبين له أن مراقبته اياهم لم تؤد الى الحد من نساطهم ، اذا لم يعدموا الوسيلة التي مكنتهم من الاتصال بالقائمين بالحصار فساعدوهم في نقب السور ، واستطاعت جماعة من المرابطين دخول المدينة من هذه النغرة يوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر [ ١٠٩١ م فلم يسكد همذا الخبر يتنهاهي الى سمم « المعتمسد » حتى استل سيفه وبادر الى امتطاء جواده دون أن يلبس درعه أو يحمل مجنه ، وكر على البادئين بالبغى وهو في نفر من المخلصين له ، فرماه فارس مرابطي بسهم مرق من تحت ابطه ومس قميصه ، واذ ذاك أخذ سيفه بكلما يديه وضرب الفارس ضربة قطته نصفين ، ودفع بقية الأعداء الذين اضطروا الى التماس النجاة في التعجيل بالهرب ، وسرعان ما سدت الثغرة في الحال ، لكن اذا كان الخطر قد بعد مؤقتا فانه لم يلبث أن عاد من جديد حين نجح المرابطون ـ بعد الظهر ـ في حرق الأسطول مما أوقع الذعر في قلوب المحصورين ، وكان ذعرهم بليغا اذ أدركوا استحالة الاستقرار في المدينة بعد تدمير السفن ، ولم يعودوا يجهلون أنه لم يمنع عدوهم من الهجوم عليهم الا انتظاره لمقدم « سير » على رأس امداداته ، كذلك دب الجزع بين السكان الذين لم يعد لهم شاغل سوى العمل على ما فيه انقاذ حياتهم ، فوثب البعض منهم في النهر محاولين عبوره سباحة ، وقذف غيرهم بانفسهم من فوق الأسوار حتى لقد دخل بعضهم الميازيب ٠

وجاء « سير » في هذه الأثناء وشرع في الهجوم يوم الأحد ٧ سبتمبر [ ١٠٩١ م ] وقد استبسل الجند القائمون بحراسة المتاريس أعظم استبسال ، غير أن العدو تكاثر عليهم ، وتمكن المرابطون من دخول المدينة وأخذوا في نهبها واقتراف شتى ضروب الجور والموبقات بها ، وبلغت شراعتهم حدا عظيما حتى لقد جردوا الأشبيليين من آخر ما عليهم من الثباب ، ولم يتركوا لهم سبدا ولا لبدا ٠

كان المعتمد لا يزال فى القصر وقد أخسلت نسسوته فى العويل والصياح ، وتوسل اليه أصسحابه أن يستسلم لكنه لم يكن يميل أبدا الى الاستسلام ، لأن بدنه كان يقشمر كلما فكر فيما يلقاه من التجريس والتشسهر ان هو استسلم ، فهو لا يرهب الموت الذى طالما تحداه •

واستولت عليه هذه الفكرة في هذه اللحظة فترجم عنها في شعر له يقول فيه :

لما تماسكت الدمسوع قالوا: الخضوع سياسة والذ من طعم الخضسوع ان تستلب عنى الدنسا فالقالب بين ضليلوعه قد رمت يلوم نزالهلم وبرزت ليس سوى القميص وبذلت نفسى كى تسسيل أجلى تأخر ، لم نكسن

وتنهنه القلب الصحيحيم فليبد منك لهم خضيوع على فمى السحم النقيص ملكى وتسلمنى الجميوع لم تسلم القالم الضياوع الا تحصيني الصدوع عن الحشيا ، شيء دفسوع اذا يسيل بها النجيسع بهاوى ذلى والخشيسوع

عاد المعتمد مرة آخرى يتحدى الموت الذى ظهر كانما كان يتجنبه ، فجمع عسكره ثم كر كرة اليائس المستميت على احدى كتائب المرابطين التى اقتحمت القصر ، وأخذ في مطاردتها حتى كبها في النهر ، ولقي في هذه الرقعة ابنه « مالك » مصرعه ، أما هو فلم يصببه شيء بل انه لم يجرح ، ولما عاد الى قصره مر بخاطره أن يقتل نفسه ، لكنه كره أن يغضب الله بهذا الاثم المنكر فرجع عما بدى له ، ثم جمع عزمه في النهاية على الاستسلام .

حين لف الطلام الكون بسرباله بعت المعتمد بابنه الرشيد الى « سير » ليتفقا على الشروط فراح أمله هباء منثورا ، اذ لم يغلح الرشيد في ماارتجاء من التحدث اليه ، بل أنبأه القوم أن الواجب يقتضى أباه التسليم بلا قيد أو شرط •

لم يعد أمام المعتمد من سبيل غير ما فرض عليه ، ومن ثم عزم على نهج ما لابد له من نهجه ، فودع عائلته ورفاقه في السلاح الذين اشته عويلهم عليهم وبكاؤهم من أجله ، وأسلم هو وولده الرشيد نفسيهما للمرابطين الذين أخذوا في نهب القصر كما نهبوا المدينة من قبل ، وأفضوا الى « المعتمد » أن دمه ودماء أسرته مرهونة بأن يبعث الى ولديه و الراضي بالله » القائم بحراسة حصن « رندة » والمعتد بالله « القائم بحراسة حصن « مرتلة » يأمرهما بالمبادرة الى الاستسلام لقوات المرابطين التي تحاصرهما ، فأذعن المعتمد لما أملى عليه ، ولما كان يعرف أن ولديه على غراره ؛ أنفة وحمية ، فقد أقسم عليهما بوجوب النزول على مشيئته ، وأفهمهما أنهما بذلك يشتريان حياة أمهما واخوتهما وأخواتهما ، وضمت والمعيكية توسلائها اليه وخشيت أن يرقض ولداها الاستسلام وكانت محقة في ذلك لأن الراضي – على الخصيصوص – كان كارها أشد الكره

للتسليم رغم معرفته بمصير عائلته المحتوم من جراء اصراره على المقاومة التى أراد الاستمساك بها لأنه كان لا يزال قادرا على الامتناع « برندة » التى عهد الى القائد « جرور » بمحاصرتها فظل على بعد منها دون أن يجرؤ يعلى الدنو من هذا المعقل الأشب القائم على قنة جبل شامخ شسديد الانحدار ، كما أنه لم يكن يأمل أبدا أن يتغلب عليها بالسلاح ·

الا أن عاطفة البنوة تغلبت في النهاية على قلب « الراضي » فقبل النزول من الحصن واتفق اتفاقا مشرفا له ، ثم فتح أبواب معقله للمرابطين ، غير أن « جرورا » لم يكن يقيم وزنا للعهد الذي قطعه على نفسه ، فقد اغتال « الراضي » بالله عقابا له على احجامه الطويل ورفضه الاستسلام • أما المعتد بالله الذي بادر الى الاذعان فقد كان مصيره دون مصير أخيه سوءا وان تكن شروط استنزاله من حصنه قد تجوهلت تماما فاستأصل الفاتح جميع أمواله وكل ما يملكه (٥) •

عجل سقوط أشبيلية باستسلام « المرية » ، فقد أشار المعتصم وهو على فراش الموت على ولده البكر « عز الدولة » بالذهاب الى بلاط أصحاب « بوجة » التماسا للنجاة حالما يصله خبر استسلام أشبيلية التى لم تكه تستسلم حتى استجاب « عز الدولة » لرغبة أبيه الأخيرة ، ومن ثم دخل المرابطون « المرية » تخفق فوقهم الأعلام ، وتدق بين أيديهم الطبول (٦) ، وما لبثوا غير قليل من الزمن حتى استولوا على مرسسية و « دانية » وشاطبة (٧) ،

بعد أن فرغ المرابطون من ذلك كله وجهوا قواتهم ضهد مملكة « بطليوس » التى رأى صاحبها « المتوكل » منذ حصار أشبيلية أن يحالف المرابطين دفعا لخطرهم ، بل أن البعض ليذهب للقول بأنه عاونهم في الاستيلاء على عاصمة « المعتمد » (٨) ، غير أن حلفاء المزعومين شرعوا أخيرا يعيثون فسهادا في أراضيه ، مما حمله على الارتماء بين ذراعي ( ألفونس ، واشهترى حمهاية هذا الملك بالتخلي له عن لشهونة و « سنترا » (٩) فأدى هذا العمل من جانبه الى تذمر رعيته منه وحملهم على دعوة المرابطين للمجيء اليهم •

حينذاك قام « سير » \_ وكان قد أصبح حاكما على أشبيلية \_ فأنفذ في مستهل سنة ١٠٩٤ م [ = ٤٨٧ هـ] جيشا لمحاربة المتوكل استطاع به غزو الاقليم بما فيه العاصمة ، وامتاز هذا الفتح باليسر والسرعة اللتين لم تدعا الألفونس مهلة من الزمن يستطيع فيها النهوض لمساعدة حليفه « للتوكل » الذي وقع في أيدى العدو ، كما وقعت في قبضيته قلعة « بطليوس » التي كان المتوكل قد اعتصم بها هو وأسرته .

حين أصبح « المتوكل » فى قبضة « سير » لم يتورع الأخير عن اللجو • ألى ضروب القسوة كى يدفعه للكشف عن النواحى التى خبأ فيها أمواله ، فلما تم له ذلك أخبره أنه سائر به وبولديه « الفضل » و « العباس » ألى أشبيلية •

لم يصدر ذلك الاستنزال الى أشبيلية عن نية حسنة من جانب «سير» بل حمله عليه تصميمه على التخلص من هؤلاء الأمراء ، لكنه كان يخهى أن يؤدى قتلهما — ان تم بالمدينة — الى عواقب وخيمة بها ، ومن ثم أمر القائد الناهض بالكتيبة بقتلهم حين يصبحون ظاهر البلد ، فلما بعد القوم عن « بطليوس » أمر القائد كلا من المتوكل وولديه بالاستعداد للموت قتلا ، ولم يحاول الأمير المنكود الحظ استرحام قاتله بالاستعداد للموت قتلا ، ولم يحاول الأمير المنكود الحظ استرحام قاتله عبدأ بقتل ولديه حتى تكون آلامه وهو يشاهد مصرعهما قادرة على محو يبدأ بقتل ولديه حتى تكون آلامه وهو يشاهد مصرعهما قادرة على محو بين يديه ركع مصليا صلاته الأخيرة ، لكن الجند لم يدعوه يتم صلاته بين يديه ركع مصليا صلاته الأخيرة ، لكن الجند لم يدعوه يتم صلاته غضربوه ضربة فصلت رأسه عن خسده (١٠) .

ولما كانت سسنة ١١٠٢ م استولى المرابطون على بلنسية وهى المدينة التى دانت منذ ثمانى سنوات للسيد ، وقد أخفق المرابطون فى محاولتهم انتزاعها منه ، بل استمرت فى يد أسرته فقد بقيت أدملته «شيمين » Chiméne مقيمة بها سسنتين بعد موته عام ١٠٩٩ محتى استدعت ألفونس لمساعدتها ، فراى أن بلنسية بعيدة كل البعد عن أراضيه ، وألا جدوى له من نزاعه مع المسلمين من أجلها وأن الخير له فى التخلى عن هذه الفكرة ، وقد تم له ما أراد ، الا أنه لم يشا أن يترك للمرابطين منها غير أطلال دارسة ، فعمد رجاله القشتاليون الى اضرام النار بها وهم يغادرونها (١١) ،

لم يبق فى اسبانيا الاسلامية بعد ذلك غير امارتين لم تضما بعد الى المرابطين هما « سرقسطة » التى كان يحكمها « المستعين » من بنى هـود ، و « السهلة » التى هى من أملاك « بنى رزين » الذين اعترفوا بسلطان يوسف عليهم ، لكنهم ما لبنوا أن عزلوا عنها (١٢) .

لقد كان المستعين أسعد طالعا من بنى رزين اذ عرف السبيل الى اكتساب عطف المرابطين عليه وتأييدهم اياه بفضل ما كان يصلهم به من الهدايا النفيسة ، ومن ثم أتيح له الاحتفاظ بعرشه ، الا أن الأمور تبدلت بعد موته في ٢٤ يناير سائة ١١١٠ م فقاد خلفه ابنا « عماد الدولة » الذي أنكر سكان « سرقسطة » الاعتراف به الا اذا صرف الجند المسيحيين العاملين في جيشه ، ولكن كان هذا الشرط الذي اشترطه

سكان سرقسطة أمرا يصعب تحقيقه ، وسببه أن النصارى كانوا يؤلفون. منذ قرن من الزمان خيرة قوات جيش « سرقسطة » ، كما كانوا أقوى. الدعائم التي يرتكز عليها العرش ، فاذا سرحهم « عماد الدولة » لم يأمن أن تتب عليه رعيته ، ولا يأمن أن لا تتوانى عن المبادرة الى تمليك البله. للمرابطين •

ومهما نكن الأمور فقد رضى الأمير بالعهد الذى قطعه القوم له على النفسهم ، لكنه لم يكد يصرف الجند النصارى حتى خفت رعيته الى الاتصال. بعلى بن يوسف بن تاشفين الذى كان يحكم اذ ذاك بعد أبيه الذى كان قد مات قبل هذا التاريخ بنلاث سنوات وأنباته بتسريح النصارى من الجيش ، وذللت له أمر الاستيلاء على المملكة ، فلما علم « عماد الدولة به بمسلكهم وبما بيتوه له عاد من جديد الى استعمال المسيحيين مما أترع كاس غضب رعيته منه حتى الثمالة ، فأخبروا عليا بما جرى والتمسوا؛ منه المعونة .

حينذاك سأل على فقهاء مراكش ان كان يحق له اجابة هذا الملتمس، فاكدوا له أن ذلك حق واجب عليه أداؤه ، ومن ثم بعث الى والى « بلنسية ». يأمره بالزحف على « سرقسطة » فصلح صاحب بلنسلية لأمره ، وكان « عماد الدولة » رأى أنه لن يصلبح آمنا في عاصلمته فغادرها الى قلعة رويطة ، الا أنه قبل رحيله عنها كتب الى على بن يوسف. بن تاشفين كتابا مؤثرا يستحلفه فيه لل بحق الصداقة التي كانت تربط بين أبويهما لل ان يتركه في بلده طالما هو لم يفعل شيئا ادا يدفع عليا للزحف لقتاله .

وكان لهذا الكتاب أثره في نفس على فقد تذكر ما كان أبوه قد. أوصاه به وهو على فراش موته بأن يترفق مع بني « هود » ، ولذلك بعث على [ بن يوسف ] الى حاكم بلنسية يأمره بالرجوع عن « سرقسطة » ، الا أن هذا الأمر وصل متأخرا بعد أن كان المرابطون قد دخلوها (١٣) ٠

بذلك دخلت جميع ولايات الأندلس الاسلامية تحت لواء سلطان مراكش ، وبهذا تحقق ما كان يتطلع اليه الشعب والفقهاء الذين لم يندموا على قيامهم بالمعاونة الجدية في سبيل نجاح الثورة ، ولو أننا أردنا أن نجه منيلا لما كان يتمتع به رجال الدين من السلطان في ظل حكم المرابطين لتحتم علينا الرجوع الى الوراء الى زمن القوط ، ذلك أن الأمراء المرابطين النلاثة الذين ولوا الحكم في الأندلس واحدا بعد الآخر ، وأعنى بهم يوسف. وعلي المدين ولوا الحكم في الأندلس واحدا بعد الآخر ، وأعنى بهم يوسف. كانوا شديدي التدين فأحاطوا الفقهاء بعظاهر الاجلال ، وأسبغوا عليهم وارف ظلهم ، وكانوا لا يقدمون على عمل من الأعمال من غير رضائهم ،

وان كان «على اسد الجميع ميلا للفقهاء ، وكان الفدر اخطا اذ جعل هذا الرجل يولد في مهاد الملوكية على حين أن طبيعته هيأته لحياة السكينة والتأمل الروحي ، وأعدته للرهبانية والاعتكاف في الصحراء ، فلم يعرف عنه في حياته الا الصوم والصلاة · ومن الطبيعي الا يجد هذا الحاكم غير النساء عليه من الفقهاء الذين أخذوا يسيرونه وفق ما يستهون . وأصبحت مقاليد التحكم في أيديهم وراحوا يتصرفون في جميع وظائف الدولة ، وكانت لهم كل الحظوة عنده ، فامتلكوا الثروات الطائلة (١٤) · وقصارى القول أنهم جنوا الشرات التي كانوا يأملونها من وراء فتسع والأندلس على يد المرابطين ، بل انه ليس من الاسراف في شيء ان قلنا ان ما جنوه كان فوق ما كانوا يطمعون فيه ·

لكن اذا كانت الحوادث قد حققت آمالهم فقد حققت أيضا محاوف الجماعة التى كانت كارهة لحكم الطبقة الدينية وجند الصحراء ومراكش المتبربرين • كما كان هناك ما يدفع الأدباء والشعراء والفلاسفة الى الشكوى المريرة •

لا متساحة في أن كثيرا من الأدباء الذين كانوا يعملون في دواوين الأمراء الأندلسيين قد شغلوا بعض الوظائف في ديوان دسائل السلطان الجديد ، الا أنهم لم يجدوا أنفسهم يتبؤون المكانة الجديرة بهم ، ووجدوا أنهم غير مطمئنين الى وجودهم وسط الفقهاء المتعصبين والجند الغلاظ ، وأدركوا أن حاشية الأمراء الأندلسيين كانوا شيئا يخالف كل المخالفة ما أصبحوا يعيشون معهم اليوم .

أجل ١٠٠ ان المرء ليرى أن هؤلاء القوم اضسطرتهم الحاجة لكسب قوتهم الى مداهنة الأمراء المرابطين ، والى اهدائهم مؤلفاتهم وكانوا ينظرون بشىء من الأسى والاعجاب العظيم الى الأمراء المتادبين الذين حكموا الأندلس من قبل ، كما وجد فى القوم من لم يستطع أن يكتم سخطه الشديد على هؤلاء الحكام الجدد ومثال ذلك الكاتب الذى ما كاد يتسلم الأمر بأن يكتب على لسان السلطان كتاب تأنيب لجيش بلنسية بسبب هزيمته أمام ملك « أرغونة » حتى استسلم هذا الكاتب لما تضطرم به نفسه من الكراهية ، فجاء فى كنابه بأمثال هذه العبارات « أى بنى اللئيمة ، وأعيار الهزيمة ، الى متى يزيفكم الناقد ، ويردكم الفارس الواحد ، فليت لكم بارتباط الخيول ضانا لها حالب قاعد ، لقد آن أن نوسعكم عقابا ، والا تلوثوا على وجه نقابا ، وأن نعيدكم الى صحرائكم ، وتطهر الجزيرة من رحضائكم » •

وما بنا من حاجة للقول بأن هذا الأسلوب قد أحنق السلطان فجازى الكاتب بأن صرفه عما بيده (١٥) ·

أما التسسعراء فلم يعودوا يجدون من يدنى مكانتهم الى السلطان المرابط ، فأخذوا يندبون ضياع الذوق ، وينددون بالهمجية التى اكتسحت بلادهم (١٦) ، ومع ذلك فقد ظهرت بينهم جماعة لاقت الأمرين ، اذ راحوا يمتدحون بشعرهم الفقهاء الذين لم يكونوا يخلون من الزهو رغم ما هم عليه من الورع ، وكان أبرزهم فى ذلك كبيرهم « ابن حمدين » قاضى الجماعة بقرطبة ، فقد ادعى أنه عربى الأصل شريف النبعة حتى ليقول فيه القائل (١٧) :

الیك ابن حمدین انتحلت قصصائدا بها رقصت فی القضب ورق الحمائم انا العبد، لكن بالمودة یشدری اذا كان غیری یشدری بالدراهیم

غير أن الفقهاء ـ ولا نستننى منهم ابن حمدين الذى كان أثرى أهل قرطبة (١٨) ـ كانوا لا يبسطون أيديهم بالعطاء (١٩) ، ومن ثم انصرف عن مديحهم السعراء ممن يحترمون أنفسهم ويكرمون فنهم ويربأون به عن مواضع الزلفى والتهمة ، وان عانوا سنظف العيش ، ومنهم الشاعر الغزل ، ابن بقى » الذى يعد من أحسن من أنجبتهم الأندلس ، فراح ينتقل من جلد الى بلد وقد أعوزه الرغيف (٢٠) ، فقال فى احدى قصائده :

أقمت فيسكم على الاقتسار والعسدم
لو كنت حسرا أبى النفس لم أقسم
فلا حسديقتكم يجنى لها ثمسر
ولاسماؤكمسو تنهسسل بالديسم

أنا امرؤ ان نبت بى أرض أندلس جئت العراق فقسامت لى على قسدم

ما العيش بالعسلم الاحيلة ضمعفت وحمرفة وكلت بالقصدد البسرم (٢١)

غير أن العزاء الوحيد الذى بقى للشمعراء هو أنه كان فى قدرتهم السخرية من اصحاب السلطان ابان ذلك العصر ، وكتابة الهجاء المقذع الذى يفيض بالسخائم ضد الفقهاء ، حتى ليقول بعضهم فيهم :

أهل الرياء لبسستموا ناموسكسم كالذئب يدلج في الظلام العاتم (٢٢) غير ان ابداء ما في النفوس من السخائم وما تنطوى عليه من الحنق على الفقهاء بهذه الصورة لم يكن مأمون العاقبة لأن هذه الطائفة من الناس كانت تعرف كيف تقتص ممن يجرؤون على التعرض لها ، ولسنا في حاجة لأن نقول ان الفلسفة أصبحت علما محرما ، وقد أخطا « مالك بن وهيب الأشبيلي » حين أخذ نفسه بالنظر فيها ، الا أنه أدرك ما ينطوى عليه هذا الميل من تعريض حياته للخطر فانصرف عنها وانكب على دراسة الفقه والشريعة ، ولم يندم على مسلكه الجديد الذي قربه من السلطان حتى صاد صديقه وموضع سره وثقته ، وان لم يغفر القوم له أبدا خطيئته التي ارتكبها أيام شبابه ، فقد نظم أحد خصومه أبياتا نال فيها منه اذ يقول :

دولــة لابـن تاشــــفين عـلى طهـرت بالكمــال من كل عيب غـير أن الشـــيطان دس اليهـا من حناياه : مالك بن وهيب (٢٣)

ولقد جاوز تعصب الفقهاء كل حد ، وكان أفق تفكيرهم شديد الضيق ، هذا الى قلة الماههم بالقرآن والأحاديث النبوية ، فلم يأخذوا أنفسهم بالتعمق الا فى دراسة ما كتبه تلاميذ « مالك بن أنس » الذين عدوهم أثمة معصومين ، ولا يجوز لأحد ما أن يخرج عما وضعوه ، وكان المامهم والحق يقال ـ بالشريعة الماما دقيقا ، ولم تجد نفعا تلك المحاولات التى قام بها جماعة من مستنيرى الفقهاء للحد من أفكارهم ، فكان ردهم عليهم أن أخذوا فى اضطهادهم واعتبرهم الناس زنادقة وكفرة ومرتدين (٢٤) \*

أما الكتاب الذى ألفه الغزالى فى الشرق وهو المعروف باحياء علوم الدين فقد أحدث فى الأندلس دويا عظيما وضجة كبرى ·

لم يجد الغزالى فى مذهب ما من مذاهب علم الكلام ما يرضى نفسه ، فتشكك فى قيمة تلك المذاهب وتمادى فأصبح ألد أعداء الفلسفة ، وهو يؤكد فى كتابه « احياء علوم الدين » ان علم ما وراء الطبيعة لا ينبغى أن يستعمل الا للدفاع عن الدين الموحى به ، ويقول ان دراسة علم الطبيعة ينبغى اهمالها ان رأى فيها المرء ما يجرح الدين ، غير أن الغزالى بشر بمذهب عاطفى باطنى قوى ، يكاد أن يكون عقيدة يوحى بها القلب ، بما أسرف فى لوم رجال الدين من أهل عصره الذين اكتفوا بالقشور دون اللباب ، ولم يشغلوا أنفسهم بغير المسائل الجدلية التى لا تغيد ألبتة الا فى المنازعات التافهة التى تنشب بين الرعاع (٢٥) ، وبهذا هاجم فقهاء الأندلس فى أضعف نواحيهم فاستبد الغيظ بهم منه ، حتى لقد أفتى ابن حمدين \_ قاضى قرطبة بتكفير كل من ينظر فى كتابات الغزالى وحكم علبه بالهلاك ، وأصدر فتوى قال فيها بوجوب حرق هذا الكتاب وكل علم الهيه من الكتب ، وأمضى كل فقهاء قرطبة هذه الفتوى ورفعوها الى

السلطان على الذى أجاز ما بها ، ومن ثم جعلوا كتاب الغزائى طعمة للنيران. فى قرطبة وفى شتى مدن الامبراطورية ، وحرم على الناس امتلاك أشباهه والا قتلوا وصودرت أملاكهم وأموالهم (٢٦) .

من هذا يفهم أنه لم ينعم بالتسامح في ظل هذا الحكم من كانوا على غير الملة الاسلامية ، وهذا ما حدث مثلا لليهود فقد ابتدع أحد فقهاء قرطبة طريقة رآها خير وسيلة لحملهم على اعتناق الاسلم فزعم أنه عثر بين أوراق ابن مسرة على حديث نبوى يقول ان اليهود كانوا قد قطعوا على أنفسهم عهدا للرسول بأن يسلموا في ختام القرن الخامس للهجرة ان لم بظهر « المسيح » المنتظر حتى ذلك الحين ، وجاى أن هذا الفقيه لم يكن على شيء من الالمام بالتاريخ الأدبي والا كان أحرص وأبعد عن أن يقول انه وجد ذلك الحديث بين أوراق ابن مسرة ، لأن الناس كانوا يعرفون في ابن مسرة تهاونه في شئون الدين تهاونا لا يشبك أحد فيه أبدا (٢٧) . غير أن القوم حينداك لم يعبئوا بتلك المسألة ، وكان الداعى لهم الى ذلك هو أن السلطان يوسف [ بن تاشفين ] الذي كان موجودا حينه في الأندلس ذهب الى مدينة لاشانة Lucena ( وهي مدينة يهودية خالصة لا يستطيع أحد من المسلمين السكن بها ) وكان غرض ابن تاشغين من ذلك الذهاب هو دعوة اليهود لتنفيذ العهد الذي قطعه أسلافهم على أنفسهم ، فدب الذعر الشديد بين يهود « لوسينا ، لكن بقى أمامهم لحسن حظهم سبيل واحد للنجاة هو ان هذا العمل لم يكن صادرا عن وجدان صادق وايمان خالص بقدر ما هو صادر عن التطلع الى ما يملكه اليهود من المال ، لأنهم كانوا أثرى الناس في العالم الاسلامي وكانت الحكومة تعتمد عليهم في سد النقص في الناحية المالية فان ظهر هذا النقص عمدت الى فرض الضرائب غير الشرعية ، ولم يجهل اليهود هذا الأمر فبعثوا الى ابن حمدين قاضي قرطبة يلتمسون منه الدفاع عنهم لدى السلطان ، فلم يخيب القاضي ابن حمدين رجاءهم ووعدهم بتحقيق أملهم فيه ، ووفى لهم بعهده ، ولا ندرى عما اذا كان ابن حمدين قد قام بهذا العمل غير مأجور عليه ، ولكن مهما يكن الأمر فانه حث السلطان على أن يكتفى بقبول قدر من المال منهم ، وكان في الواقع مبلغا جسيما ، غير أن الظروف المحيطة باليهود جعلتهم يرون أن التضحية بالمال - وان جلت - ليست بالكثيرة ازاء تركهم أحرارا وبقائهم على ملتهم (٢٨) ٠

آما المسيحيون ، أو « المستعربون » كما يسمون فقد الاقوا عنتا شديدا لما كانت تنطوى علبه صدور الفقهاء والجمهور ضدهم من الكراهية المتأججة ، وكانوا في كثير من الجهات لا يزيدون عن فئات صغيرة لكنهم كانوا يؤلفون جمهرة كبيرة من سكان ولاية غرناطة ، وكانت لهم قرب العاصمة كنيسة فخمة شيدها سنة ٦٠٠٠م أحد الأشراف القرطبين

واسمه « جدیلا » ، وقد أثارت هذه الكنیسة حقد الفقهاء الذین اعتمدوا بطبیعة الحال علی عمل قام به الخلیفة عمر بن عبد العزیز اذ كره أن تبقی أیة كنیسسة أو مذبح للنصساری ، قدیما كان هذا البنساء أو مستحدثا (۲۹) ، ومن ثم أصدر الفقهاء فتوی نصوا فیها علی هدم كنیسة « جدیلا » ، ولقیت هذه الفتوی رضاء یوسف ، ومن ثم تمت ازالتها وسویت بالارض عام ۱۰۹۹ م .

والظاهر أنهم فعلوا نفس هذا الفعل ازاء الكنائس الأخرى وان يكن النابت \_ على الأقل \_ أن الفقهاء كبدوا المستعربين المشاق البالغة مما دفع الأخيرين في النهاية للتوسل الى ملك « أرغونة » بالمجيء لتخليصهم من نير التعصب الذي يواجهونه ، فاستجاب الفونس لتوسلاتهم ، ومن ثم أخسذ في سسبتمبر ١١٢٥ م في الزحف بأربعسة آلاف فارس يتبعهم رجائهم المدجبون بالسلاح ، والذين أقسموا على الانجيل ألا يترك يعضسهم بعضا ، ومع ذلك فلم تحقق حملته العهد الذي قطعت على نفسسها ،

حقيقة أن هذه الحملة ظلت تعيث فسادا ونخريبا في الأندلس اكنر من عام ، وأنها تقدمت حتى طرقت أبواب قرطبة ، وانها انتصرت في « أدنزول » القريبة من « لوثينا » انتصارا رائعا ، لكنهم مع ذلك كله لم تحقق الهدف المنشور الذي جاءت من أجله ، ونعنى به الاستيلاء على غرناطة ، لذلك ما كاد الجيش الأرغوني يرحل حتى أنزل المسلمون بالمستعربين أفظع الأحوال مما ترتب عليه هروب عشرة آلاف منهم فرارا من غضبهم الجنوني ، ولما كانوا يعرفون المصير الذي ينتظرهم فقد طلبوا من ألفونس أن يأذن لهم بالاقامة في رحاب مملكته فاستجاب لهم . ومع ذلك فقه بقى منهم فى غرناطة جمهور أكثر ممن هاجروا فصورت املاكهم ولاقوا أسوأ ضروب المعاملة ، فرْج بالبعض منهم في السجون ولقي الآخرون مصيرهم قتلا ، غبر أن الغالبية العظمى منهم نقلت الى افريقية حيث تكبدوا أفظع الآلام ونزلوا في ضواحي ومكناسة ، وكان ذبك سنة ١١٢٦ م وقد تم ذلك كله بمرسوم من السلطان « على بن يوسف ، حمله على اصداره ابن رشد جد الفيلسوف المعروف (٣٠) ، وبعد ذلك الحادث باحدى عشر سنة نفى المستعربون مرة أخرى (٣١) ، حتى انه لم يبق منهم بالأندلس. سوى طائفة قلبلة .

كانت حكومة المرابطين شديدة الوطأة على فريق خاص من الناس ، مسرفة في اضطهادهم ، لكن المسيحيين واليهود وأصحاب الفكر الحر من علماء المسلمين والفلاسفة والشعراء والأدباء كانوا لا يزيدون عن فئة قليلة ، وان كانت بلا ريب فئة هامة جدا لا يمكن اغفالها ، اذ تضم بين

أفرادها جميع أرباب المواهب والكفاءات ، ولكنها لم تكن من الشعب الذى كان يطمع أن كان يبنى الآمال العراض على الحكومة الجديدة ، والذى كان يطمع أن تقر النظام فى الداخل وتحمى الشعب من الأعداء الذين يهددونه من الخارج ، كما كان هذا الشعب يتطلع اليها بعين الرجاء فى أن تخف عبء الضرائب وتعمل على زيادة الرخاء العام .

#### فهل تحققت الآمال ؟

ربما أمكن القول انها تحققت زمن يوسف وكذلك في السنوات الأولى من ولاية خليفته الذي جاء بعده ، فلم يضطرب حبل النظام ابان هذه الفترة وأمنت الطرق (٣٢) ، واستولت الرهبة على القشتاليين فكفوا عن العدوان، ولم يعودوا يفكرون في المجيء لنخريب بقاع الاندلس (٣٣) ، وألغت الحكومة في البداية كل ضريبة غير شرعية · ولقد رأينا آنفا كيف التزم اليهود بتمويل بيت المال نيابة عن المسلمين كلما أعوزت بيت المال الحاجة الى المال ، لكننا لا نستطيع أن نجزم كما جزم أحد المؤرخين (٣٤) بأنه لم تكن هناك أي ضريبة باهظة ، اذ الثابت أن يوسف حاول ذات مرة فرض ضريبة حربية ـ أو كما سماها معونة ـ فلم يكن من أهل المرية الذي لم يظهروا أبدا أي ميل للمرابطين الا أن رفضوا دفعها ، وقام أبو عبد الله ين الفراء قاضي الجماعة في المرية فرد على يوسف بقوله :

« أما بعد ، فما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخرى عن ذلك ، وأن جميع القضاة والفقهاء بالعدوة وبالأندلس أفتوا بأن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ اقتضاها ، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه فى قبره ، ومن لا يشك فى عدله فان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك بمنزلته فى العدل فالله سائلهم عن نقلدهم فيك ، وما اقتضاها عمر حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف أن ليس عنده درهم واحد من بيت مال المسلمين ينفقه عليهم ، فلتدخل المسجد الجامع وتحلف أن ليس عندك درهم واحد ، وحيئة تستوجب ذلك والسلام » (٣٥) .

فهل أدت هذه العبارات النارية الى صرف بوسف عما أراده ؟ أم جعلنه يصر على طابه ؟ ٠

لسنا على بينة من الأمر ، بيد أن هناك ما يحملنا على الظن بأن الضرائب غير الشرعية قد فرضت أيام على [ بن يوسف بن تاشفين ] اذ يقول أحد المؤرخين (٣٦) في معرض كلامه عن الروم ( ويعني بهم

المسيحبين ) الذين استعملهم على فى وظائف الدولة « انهم قد النزموا بالمغرم » ولا مشاحة فى أنه يندرج تحت هذه العبارة الضرائب التى لم ينص عليها القرآن •

أضف الى هذا ما يذكره أحد نقات الجغرافيين (٣٧) من أن المرابطين قد فرضوا ضرائب كتيرة على جميع أنواع المتاجر ، ولا أقل من أنهم فرضوها في عاصمتهم •

ومع ذلك فان الضرائب التى أصبح السعب يدفعها كانت أقل من الضرائب النى كانت تجبى أيام الأمراء الأندلسيين ، ومن الطبيعى أن تزداد الرفاهية والرخاء بفضل هذا العمل وبفضل السكينة التى أصبحت البلاد تنعم بها وتعمها والواقع أن الرخاء كان عظيما جدا ، والدلبل على ذلك رخص القمع ، كما أصبح الناس قادرين على شراء اللحم بثمن لا يكاد يذكر لتفاهته (٣٨) .

ومجمل القول ان الشعب لم يداخله الياس اذ ذاك ، لكن كل ما في الأمر أن لابه وأن يكون قد أخطأ لو أنه اعتقد أن المرابطين قد حصلوا على انتصارات حاسمة على النصارى ، وأنهم أعادوا بلاد الأندلس الاسلامية الى سابق عظمتها وبأسها اللذين كانت عليهما أيام عبد الرحمن الثالث والمحكم الثاني والمنصور ، ومع ذلك فقد كانت الطروف جد مواتية ، فقد وقعت أسبانيا النصرائية عقب موت ألفونس السادس سنة ١١٠٩ م فريسة للفوضى التي ظلت تتناهبها ردحا طويلا من الزمن ، وغشيتها الحروب الأهلية ، الا ان المرابطين لم ينتفعوا بتلك الطروف المتاحة لهم ، فقد ضاعت سدى جميع محاولاتهم في سبيل استرجاع طليطلة ، ومع أنهم استطاعوا الاستيلاء على بعض مدن كانت دون طليطلة أهمية الا أن النجاح الذي أصابوه لم يكن يعادله سوى ضياع سرقسطة من أهمية الا أن النجاح الذي أصابوه لم يكن يعادله سوى ضياع سرقسطة من

أما الأمة فلم تطل فرحتها بانتهاء الثورة اذ دب الفساد في الحكومة . ثم سرى واستشرى بين القادة والجند سريان النار في الهشبم ، ذلك ان قادة يوسف \_ حين وصولهم الى أسبانيا \_ كانوا قادة أميين لكنهم شجعان متدينون مخلصون لمهمتهم ، يزاولون الحياة على نمط بسيط من العيش ويتبعون أسلوبا ساذجا يوائم الصحراء ، لكن لم تكد تتدفق بين أيديهم أموال الأمراء التي صادرها يوسف حتى فقدوا ميزاتهم السالفة ، ولم يعودوا يفكرون الا في التمتع بما أصابوه (٣٩) .

كانت الحضارة الاندلسية عندهم شيئا جديدا لم يألفوه ، وأصبحوا يخجلون من همجيتهم فطلبوا التعليم والتهذيب ، واتخذوا الأمراء الذين

خلعوهم عن عروشهم مثالا يحتذونه ، ومما يؤسف له أنهم كانوا أبعد من أن يتأثروا برقة الاندلسيين وحسن ذوقهم ولطف معشرهم ، بل كان كل كل ما فيهم مطبوعا بطابع التقليد الأعمى المعوج .

لقد بسطوا حمايتهم على الأدباء وأسبغوا عليهم وارف طلهم وعطفهم ، وتدربوا على نظم الشعر والتأليف ، الا أنهم فعلوا ذلك كله جهالة واعتباطا وبأسلوب تنقصه الكياسة والذوق ، ومهما يكن ما فعلوه فانهم لم يهضموا الحضارة هضما تاما ، ومن ثم طلوا على شيء من البداوة ولم يأخذوا من الحضارة الألدلسية سوى جانبها الهش ، ويقال ان أبا بكر بن ابراهيم الحضارة الألدلسية على عانبها الهش عاملا على غرناطة ثم سرقسطة \_ يعد حصهر على حالذى بقى مدة من الزمن عاملا على غرناطة ثم سرقسطة \_ يعد مثالا لهؤلاء القواد الذين حاولوا أن يصبحوا أندلسيين فأخفقوا ولم يفلحوا .

لقد ولد أبو بكر بن ابراهيم في الصحراء وشب على مبادىء بنى جنسه البحافة الصارمة ، فلما صار في سرقسطة نسى تلك المبادىء وراح ينسبح على منوال و بنى هود » ملوك سرقسطة السابقين ويقتفى نهجهم حذوك النعل بالنعل ، ولما كان و بنو هود » يعيشون عيشة الترف فقد طمع أبو بكر في هذه الحياة ذاتها ، ومن ثم أحاط نفسه بالندامي ، وكان اذا جلس للشراب معهم لبس تاجا وعباءة ملوكية ، ولما كانت الفلسفة قد نعمت بعطف بنى هود ــ لاسيما المقتدر والمؤتمن اللذين عالجا الكتابة والتأليف فيها ــ فقد أراد أن يفعل مثل الذى فعــلا دون يعبأ بما قد يقوله صهره والفقهاء في شأن ممارسته اياها ، فاولى صداقته وثقته وساق وفرادته الى دجل لا يجرى اسمه على ألسنة الاتقياء الا استعاذوا بالله منه ، وهو رجل لا يؤمن بالقرآن بل ينكر كل وحي ذلك هو الفيلسوف الشهير وهو رجل لا يؤمن بالقرآن بل ينكر كل وحي ذلك هو الفيلسوف الشهير ، ابن باجة (٤٠) مما أدى الى سخط الكثيرين من جنده عليه وانفضاضهم من حوله (٤١) ،

وعلى الرغم من أن الجند كانوا أكثر اعتدالا من زعمائهم الا أنهم كانوا مثلهم خلقا ، فقد عرفوا بجرأتهم وسفههم على الأندلسبين وجبنهم أمام العدو ، والواقع أن جبنهم هذا كان كبيرا حتى لقد اضطر الملك أن يتناسى كراهيته للنصارى فضمهم الى جيشه واستقدم قائده ابن ميمون « صياد الآجال » من عند شواطى عاليسية و « قطالونيا » وايطاليا والامبراطورية البيزنطية (٤٢) •

بلغت وقاحة جند المرابطين مبلغا لاحد له فنظروا الى بلاد الاندلس نظرتهم الى بلد مفتوح مغلوب على أمره ، فراحوا يتمتعون فيها بكل ما يرغى شهواتهم من المال والمتاع والنساء ، وتركتهم الحكومة يفعلون ما يشاؤون ولم تستطع ردهم عن شيء ما ، واتضح ضعفها جليا للعيان ،

وتخلى الفقهاء عن سلطنهم للنساء أو على الأقل أذنوا لهن بمساركتهم فيها ، وأصبح الملك يأتمر بأمر زوجته « قمر » ، كما أن هناك غيرها من النساء صرن يتصرفن فى الوظائف العليا ويستعملن فيها من أردن ، فأن استطاع المرء أن يرضى أهواءهن تجاسر فانطلق يفعل ما يشاء ، حتى صار فى قدرة اللصوص أن يأمنوا أن تمتد اليهم يد العدالة اذا استطاعوا بوسيلة أو أخرى شراء حماية أولئك النسوة لهن ، اذ كان بيدهن خلع الوظائف على من أردن ، وقد جرت عادتهن أن يسقن هذه الوظائف الى رجال ضعاف أشد الضعف ، ومجمل القول أن الفساد كان قد دب فى الحكومة التى غدت محتقرة مرذولة يسخر منها الجيش والشعب على السواء الحكومة التى غدت محتقرة مرذولة يسخر منها الجيش والشعب على السواء الحكومة التى غلات محتقرة مرذولة يسخر منها الجيش والشعب على السواء الوظائف كبار النها كانت تنسخ اليوم الأوامر التى قضت بها بالأمس ، كما تطلع كبار السادة الى الاستحواذ على العرش ، وكثيرا ما سمعهم الناس يقولون انه لو القيت اليهم مقاليد الحكم لحكموا خيرا من الأمير على الضعيف الذى لو القيت اليهم مقاليد الحكم لحكموا خيرا من الأمير على الضعيف الذى لا يعرف غير الصلاة والصوم (٤٢) ،

ومما زاد الطين بلة قيام ثورة بائرة بافريقية سنة ١١٢١ م وهى التى أضرمها سكان جبال أطلس المراكسية الذين اتسموا بالهمجية وعرفوا بالموحدين فقد هبوا لحمل السلاح ضلد المرابطين ، وحرضهم على ذلك التمرد رجلى يدعى الاصلاح ، ويزعم أنه المهدى الذى بشر به النبى [ عليه الصلاة والسلام ] . وكان لابد لمثل هذه الثورة من القضاء على دولة نخرها الضعف حتى وهى أساسها فاضطربت أحوالها، واختلت أمورها، وكان الجند الذين تستعملهم هذه الدولة \_ باستثناء النصارى \_ أسوا جند ، حتى لقد كان يكفى منظر العدو وحده لحملهم على الفرار والهزيمة ،

تأزمت الأحوال أمام الحكومة فأوقع في يدها فلم تدر ما تفعل ، غير أنها أرادت أن تمه قليل في حياتها التمسسة فأرجعت للأندلس المجند والسلاح والذخيرة والأقوات (٤٤) ، ولم يفت ذلك العمل انتباه المسيحيين الذين بادروا الى الاستفادة مما هو واقع فعلا ، فقام ألفونس المحارب ملك « أرجبون » سنة ١١٢٥ م أعنى بعد أربع سسنوات من بدء ثورة الموحدين بالزحف على الأندلس ، وظل أكثر من عام يعيث فيها فسادا •

كذلك حسدت فى سسنة ١١١٣ م أن أقسام ألفونس السسابع ملك قستالة والملقب بالامبراطور لقب جده ألفونس السادس وأعمل السيف فى نواحى قرطبة وأشبيلية وقرمونة ، وأجرى على أديمها الدم وترك النيران ترعى بها ، كما اسستولى على « شريش » فخربها هى الأخرى وأحرقها ، وتقدم فى زحفه حتى وصل الى موضع كان يسمى ببرجقادش

أو أعمدة هرقل (٤٥) . وأقسد فيه كما افسد جده من قبل زمن المعتمد فقد عاود بمد خمس سنوات تخريب ضواحى « جيان » و « بايزة » و « أونبة » و « أندوسر Andujar ، تم رجع مرة ثانية سنة ١١٤٣ ، الى قادش وأشبيلية و « قرمونة » ، كما نهب فى العام التالى واحرق جميع بلدان الاندلس الواقعة بين قلعة رباح و « المرية » (٤٦) .

طل الشعب الاندلسي ينعم بالرخاء مدة سنوات قلائل وذلك بغضل الثورة التي تحمس في الترحيب بها ، ثم ابتلى بعدئذ بحكومة ضعيفة منحاة ، وزمرة من الجند الضعاف السفاكين الذين لا يخضعون للنظام كما ابتلى بشرطة فاسدة ، يدل على ذلك كثرة اللصوص بالقرى ، كما تُعددت غارات قطاع الطرق على الريف ، فشلت الحركة التجارية ، وركدت الصناعة ، وارتفعت أسعار الأقوات حتى لقه أدت الحال الى ما يسبه المجاعة ، ونكبت البلاد بكثير من الغزوات التي لم ير لها منيل من قبل والتي أخذت تزداد للأسف يوما بعد يوم (٤٧) ، فتلاشب الآمال ، وراح الناس يصبون اللعنات على أولئك المرابطين بعد أن كانوا يعدونهم المنقذين ليــلادهم ولملتهم ، وأخمه أهمل قرطبه منذ سمنة ١١٢١ م في التمرد على الجند الموكول اليهم حماية المدينة لارتكابهم شمستى ضروب المظالم دون أن تتدخل الحكومة فتضرب على أيديهم حتى يكفوا عما هم بسبيله ، وطرد القرطبيون هؤلاء المتبربرين ونهبوا مساكنهم ، واذ ذاك جاء الملك « على » إلى الأندلس بحشد كنيف من أهل أفريقية ، وكان من الضخامة بالصورة التي لم يسبق لسواطى، أسبانيا أن رأت لها قط منيلا من قبل ، غير ان كيل الغضب كان قد طفع عند القرطبيين فأجمعوا العزم على الاستبسال في الدفاع عن أنفسهم استبسالا دفعهم اليه اليأس ، فأغلقوا أبواب المدينة وأقاموا المتاريس بالشوارع • الا أن الجانبين لم يكونا متكافئين مما دعا الفقهاء للتدخل لحقن الدماء والحيلولة دون اهراقهاء وعلى الرغم مما طبع عليه الفقهاء من أمور كانت تستنكر منهم الا أنهم انضموا هذه المرة الى جانب مواطنيهم ووقفوا في وجه أصحاب البأس والسلطان ، وأفتوا بأن ثورة أهل قرطبة انما هي ثورة عادلة يقرها الشرع، وبرروا عمل أهلها بأنهم لم يمتشقوا السلاح الا دفاعا عما يملكون ، وذبا عن حرماتهم وحياتهم • وقد أقر على كما هي العادة وجهة نظر الفقهاء ، وجرت مفاوضيات طويلة انتهت برضاء القرطبيين بدفع دية عما نهبوم وحطبسوه (٤٨) .

أما في المدن الأخرى فقد أخذ التذمر فى الازدياد ، وراح الناس يحنون الى الماضى الدابر ، ويتمنون رجوعه رغم أنه لم يكن بالماضى الزاهى ، ولكنهم أصبحوا يفضلونه على وضعهم الحالى ويؤثرونه على ما هم فيه من

النكد والمشقة التي ضجروا منها ، وثبت ذلك عندهم حين قرءوا الرسالة التي بعث بها الاشبيليون في سنة ١١٣٣ م الى سسيف الدولة آخر ملوك سرقسطة الذي كان موجودا حينداك في جيش ألفونس السابع المرابط أمام أبواب مدينتهم وقالوا له فيها « خاطب عنا ملك النصارى ، وأكد له تأكيدا لا نقض فيه أننا سوف نتخلص من نير المرابطين ، واننا لن نكاد نتحرر منهم حتى ندفع لملك قستالة جزية أضخم بكنير مما كان آباؤنا يدفعونها لأسلافه ، وأما أنت فسيكون لك الحكم علينا ثم لأولادك من بعدك » (٤٩) .

وبعد احدى عشرة سنة من هذا الحادث كان الناس يقولون فى التسوارع والمساجد « لقد استغلنا المرابطون غاية الاستغلال ، فسلبونا أملاكنا ، واحتجنوا أموالنا ، وسعوا نسعانا ، واسترقوا أبنانا ، وفلاكنا ، ولنجو غلنهض ضدهم ، ولنطاردهم ، ولنعمل على الفتك بهم » ،

وقال آخرون: « ينبغى علينا قبل كل شى أن نتحالف مع امبراطور « ليون » و ندفع له الجزية كما دفعها له آباؤنا من قبل » • فيجيبهم آخرون: « أجل • ان كل ما تقولون هو الصواب على شرط أن نتخلص من المرابطين! » •

هكذا راح الناس يتمنون على الله نجاح الخطط التى دبروها ، وقامت جميع بلاد الأندلس قومة رجل واحد للوثوب على مضطهديها والتخلص منهم ، وكان القضاة والفقهاء (٥٠) على رأسهم جميعا .

اننا لم نذكر تاريخ هذه الثورة ولا تاريخ فتح الأندلس على يد الموحدين الذين حلوا محل المرابطين في بلاد مراكش ، وذلك لأن المحاولة التي وضعناها نصب أعيننا هي دراسة تاريخ الاندلس المحتلة ، ولو أننا تناولنا الحقبة التي كان فيها هذا القطر ولاية من ولايات دولة أخرى فاننا بذلك نكون قد جاوزنا الحدود المرسومة لموضوعنا ، ونحن نفعل ذلك لاننا نعتقد أن واجبنا يتلخص في أنه ينبغي علينا أن نبين في جلاء كيف أن الأندلس لم تكن ناعمة البال حين احتلها المرابطون ، وأنها راحت تندب أمراءها الذين افترت عليهم أشد الافتراء وتخلت عنهم وقت الخطر تخليا كان هو الخيانة ..

وقبل أن نختم هذا الموضوع نرى أنه بقى أمامنا واجب واحد لازال يقتضينا أن نبثه ، ذلك هو عرض سيرة المعتمد أثناء أسره •

## الفصل النامس عشر

#### سيرة المعتمد ونهايته

نفى المعتمد الى طنجة ولقاؤه بالشسساعر الحصرى · كرم المعتمد لا يبارحه حتى فى متربته · نفيه بعدئذ الى مكناسة · ثم سجنه فى اغمات · تدهور حال زوجته وبناته والتماسهن العيش بصناعة الغزل · شعر المعتمد فى وصف حاله ومآل أهل بيته · حزنه الشديد على مرض الرميكية وسؤاله الطبيب ابن زهر لعلاجها · المعتمد يجد عزاه فى ما يبعثه اليه الشعراء من قصائدهم وزيارة بعضهم له · عبد الجبار بن المعتمد يقف ضد المرابطين · ابن حمديس الشاعر يتوقع عودة المعتمد لملكته وضعره فى ذلك · وفاة المعتمد ودفنه · خلاصة القول فى المعتمد وحب الناس له · افتخار اللخميين به · شعر ابن الخطيب فى مدجه بعد زمن طويل ·

## سيرة المعتمد ونهايته

رغم الفضائل الجمة التي يشهد بها الفقهاء ليوسف [ بن تاشفين ]
الا أن حقده على المغلوبين لم يكن يبارحه ، فقد اتبع مع الأمراء الأندلسيين
الذين وقعوا في أسره أسلوبا ندديد الفظاظة ممزوجا بالمقت لهم ، وان
يكن قد أحسن معاملة حفيدي باديس اذ رد عليهما حريتهما على ألا يبرحا
فلاد المغرب ، وأجرى عليهما معاشا ضخما ، حتى لقد خلف عبد الله لأولاده
من بعده ثروة طائلة ، لكن يوسف كان مدفوعا الى هذه المعاملة بحبه لحفيدي
باديس \_ وهما من نفس جنسه \_ تم انهما كانا رجلين رخوى المغمز ،
مشى المكسر لا يخشى شرهما ، بل كانا يعملان على التلطف اليه (١) .
هشى المكسر لا يخشى شرهما ، بل كانا يعملان على التلطف اليه (١) .
وأينا ما حل بهم على يده ، كما لاقى المعتمد أسوأ المصير وان لم يقدم
يوسف على قتله بل أبقاه حيا .

ما كادت أشبيلية تسقط في يد ابن تاسفين حتى أمر باستنزال « المعتمد » الى طنجة ، وكان في وداعه وقت ركوبه البحر هو وأهل بيته حسد كثيف من الأهالي زخرت بهم ضفاف الوادى الكبير ، وقد وصف الشاعو « ابن اللبانة » هذا المنظر في احدى مراثيه فقال (٢) :

نسيت \_ الا غــداة النهر \_ كرنهمــو في المنشـــآت كامــوات بالحـــاد

والناس قد مالأوا البرين واعتبروا من لولؤ طافيات فوق اذباد

حط القناع فلم تستر مخددة ومسرقت أوجه تمزيسق أبراد

يا ضيف : أقفر بيت المكرمات فخذ في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد

ویا مؤملل وادیهم لیسکنه خف القطین وجف الزرع بالوادی

## ضلت سبيل الندى بابن السبيل نسر لنسير قصسه ، نما يهسديك من حسادى

لبت المعتمد بضعة أيام بطنجه وكان بها اذ ذاك الشاعر الحصري. ألذى سلفت له الاقامة ردحا من الزمن في بلاط أسبيلية ، فرفع الى المعتمه مجموعة من الفصائد القديمة التي سبق أن امتدحه بها ، وان كان من بينها واحدة مستحدثة يطلب فيها أن يصله بأية صلة رغم معرفته أن المعتمد لم يعد في حال تمكنه من وصله بأى عطية والواقع أن ملك أشبيلية السابق لم يكن قد ثبقى في يده من ثروته سوى ستة وتلاثين منفالا كان قد أخفاها في خفه ، وطبعتها قدماه بدمه ، غير أن ما جبل عليه المعتمد من الكرم والجود دفعه للمبادرة الى التنازل عن هذا القدر من المال ، فوضعه في كاغد وكتب معه أبياتا يعتذر بها الى « الحصرى ، من ضالة الصلة ، غير أن ذلك الصعلوك الوضيع لم يشكر للمعتمد يده عليه بل الصلة ، غير أن ذلك الصعلوك الوضيع لم يشكر للمعتمد يده عليه بل مكت عنه ، فلما اتصل خبر هذه العطية بزعانفة شعراء « طنجة » وما حولها توافدوا على المعتمد زرافات ووحدانا يرفعون اليه قصائدهم يلتمسون نداه ، الا أنه كان للأسف خالى الوفاض ولم يعد يملك ما يستطيع ان يرفدهم به فقال (٣) :

شعراء طنجـة كلهـم والمغـرب ذهب دهب

سالسوا العسير من الأمير وانسسه بسيؤالهم لأحق ، فاعجب واعجب

لــولا الحياء وعـرة لخميسة طي الحشا، ساواهموا في المطلب

قد کان ان سئل الندی یجسزل ، وان نادی الصریخ ببابه ارکب : یرکب

ثم سير به من « طنجة » الى « مكناسة » ، وبينما هوز في الطريق اذا " به يصادف جماعة خارجين للاستسقاء فقال (٤) :

خوجوا ليستسقوا فقلت لهمم دمعى ينوب لكم عن الأنواء فالوا: حقيقا في دموعك مقنع لكنهما ممزوجسة بدمساء،

طل المعتمد بمكناسة بضعة أشهر (٥) حتى أمر يوسف باستنزاله الى بلدة « أغمات » (٦) القريبة من مراكش ، وبينما القوم سائرون بسه .

خاطبه ابنه الرشيد بالأبيات التالية ، وكان المعتمد قد رفض رؤية ولده « بسبب لا ندریه » ، وكان ساخطا عليه :

يا حليف الندى ورب السماح وحبيب النفسوس والأرواح من تمام النعمى على التماحي قسد غنينسا ببشره وسناه

فرد عليه المعتمد بقوله (٧) :

كنت حلف الندى ورب السماح اذ يميني للبذل يوم العطايا وشمالى لقبض كل عنمان يقحم الخيل في مجال الرماح وأنسا اليوم رهسن أسر ونقر لا أجيب الصريخ ان حضر الناس عاد بشري الذي عهدت عبوسا فالتماحي الى العيون كريسة

وحبيب النفسوس والأرواح ولقبض الأرواح يوم الكفاح مستباح الحمى ، مهيض الجناح ولا المعتفسين يسوم السماح شغلتنى الأشبجان عن أفراح ولقد كان ترفسة اللمساح

لمحة من جبينك الوضاح

عن ضياء الصباح والمساح

حين بلغ المعتمد « أغمات » أخذوه الى السجن حيت عاني به أقسى ضروب الحياة وألأمها ، وشغلت الحكومة نفسها بأمره فكانت طورا تقيده بالسلاسل ، وطوارا تطرحها عنه ، ولكنها لم تهتم أبدا بتدبير معاشه ، ومن ثم فقد قاسي المعتمد هنا هو وأسرته شظف الحياة ، ودفعت الحاجة زوجه ويناته لاحتراف صناعة الغزل ليكتسبن من وراثها ما يمسك عليهن أودهن ، أما هو فقد كان نظم القريض سلواه ، وقد حدث أن أطل من كوة مطبقه الضبيق فأبصر سربا من القطا مسرعا في طيرانه فقال (٨) :

بكيت الى سرب القطا اذ مررن بي سوادح لا سبجن يعوق ولا كبسل

ولم يك والله المعسسد حسسارة ولكن حنينا أن شكلي لها سُكل فأسرح ، لا شبهلي صديع ، ولا الحشا

وجيع ، ولا عيناى بېكيهما تكل

منيف لها ان لم يفرق جميعها ولا ذاق منها البعد عن أهلها أحسل

وان لم تبت مثلي تطسير قلوبها اذا احتز باب السجن أو صلصل القفل

لنفسى الى لقيسا الحمسام تشسوف سواى يحب العيش فى ساقه حجسل الاعصم الله القطسا فى فراخهسا فى فراخى خانهسا الماء والظلل

كان المعتمد يصور في قصائده ماضيه الأثيل وقصوره الرائعة التي شهدت جوانبها سعادته ، وبكى في هذه الاشعار أولاده الذين اغتالتهم يد القتل ، وقد نظم في عيد الفطر الأبيات التاليسة (٩) :

فيما مضى كنت بالأعيساد مسرورا فساءك العيسا في أغسات ماسسورا

ترى بنساتك فى الأطمسار جائعــة يغزلن للنــاس ، ما يملكن قطميرا

برزن نحوك للتسليم خاشعة ايصارهن حسيرات مكاسيرا

يطان فى الطبين والأقسدام عاريسة كأنهسا لم تطسأ مسسسكا وكافسودا

لا خد الا تشملكي الجمعب طاهموره وليس الآمماع الأنفساس معطورا

أفطرت في العيه لاعهادت اسهادته في العيهاد تفطيرا

قد كان دهوك مان تأميره ممتشلا فردك الدهسير منهيسا ومأمسورا

من بات بعمدك في ملك يسر بهه فعمرورا

لم تكن رميكية التعيسة قد خلفت لمكابدة هذه الحياة القاسية الجافة فانستدت بها العلة حتى خيف عليها ، وجزع المعتمد عليها جزعا بالغا اذ لم يكن بأغمات من يجرؤ على الاقدام على معالجتها ، غير أن حسن طالعه قيض له أن يكون بمراكش في ذلك الحين أبو العادة بن زهر (١٠) « الطبيب المعروف الذي كان المعتمد قد اتخذه في أخريات سنيه مد قبل عرشه مد طبيبه الخاص ، وكان المعتضد قد نزع منه أملاك أسرته (١١) فردها عليه المعتمد، ومن ثم كتب اليه المعتمد يرجوه القيام بعلاج الرميكية

مما الم بها فوعده ابن زهر بالمجىء ، ودعى فى كتابه اليه بطول البقاء والأجل ، فكتب اليه المعتمد يسكره ويقول :

دعا لى بالبقاء ، وكيف يهسوى اليس الموت اروح من حياة الرغب أن أعيش أرى بنانى حوادم بنت (١٢) من قد كان أعلى وطرد الناس بين يسهى ممرى وركض عن يمسين أو شسمال يعنيسه أخسسام أو وراء ولكن الضمسير اذا دعساء حيزيت أبا العلاء جيزاء بي

اسير أن يطول به البقساء يطول على الشسقى بها الشقاء عوارى قد أضر بها الحفاء ؟ مراتبه – اذا أبدو (١٣) – النداء وكفهمسو ، اذا غسس الفناء لنظم الجيش ان رفع اللسواء ادا اختال الأمام او السوراء ضمير خالص ، نفع الدعساء نوى برا ، وصاحبك العلاء (١٤)

ولعل المعتمد كان يجد بعض العزاء والسلوى لنفسه فيما يجيئه من كنب الشعراء وفي زيارات من غمرهم احسانه من قبل وسخت عليهم يداه ، وكان الكنيرون منهم قد رحلوا الى « أغمات » ، ومن بينهم « محمد المجارى » الذي كان قد قال في المعتمد شعرا نفحه من أجله قدرا كبيرا من المال استطاع به أن يفتح متجرا در عليه أخلاف النهم ، وتفيأ بسببه ظل الرفاهية ، وقد اعترف المعتمد له بخطئه المجسيم اذ استدعى يوسف الى بلاد الأندلس ، وكان مما قاله له : « أنا المجانى على نفسى ، والحافر بيدى رمسى » •

ولما جاء هذا الشاعر الى وداعه وهو يتأهب للعوده الى « المريسة » حيث يقيم أنكر المعتمد على نفسه أن يسعه يرحل دون أن يصله بشىء ما وان صغر ، غير آن رقة نفس الحجارى حملته على رد هديته وارتجل أمامه هذين البيتين (٥٠):

آلیت لا أقبــل احسمانکــم والدهر فیما قد عراکم مسی ففی الذی أسلفتموا غنیــة وان یـکن عندکـم قــد نسی

غير أن ابن اللبانة (١٦) كان أشد أصدقائه اخلاصا له وتعلقا به ٠

فقد قدم ابن الليانة ذات مرة الى « أغمات » يبشر المعتمد بثورة أهل الأندلس وإتفاق الوطنيين منهم على القيام بمؤامرة لتقويض أركان حكم يوسب الذى لم يحبوه أبدا ، وأفضى إبن اللبانة الى المعتمد بأن القوم يدبرون احلال المعتمد مكان يوسف على العرش (١٧) · وكان حفا ما ذكره الشاعر فقد اشتد تبرم الطبقات المستنبرة بالحكومة واشتد سخط الناس عليها ، الحكومة لم يخف عليها ما دبره النساس فأخذت حذرها واحتاطت

لنفسها ، اذ ألقت القبض على رعيل كبير ممن يساورها الشك فيهم لاسيما في « مالقة » \_ الا أن المتآمرين من أهلها \_ وعلى رأسهم ابن خلف الوطنى الكبير \_ اغتنموا فرصة الظلام وفروا من السجن وانطلقوا الى حصن منت ميور » (١٨) فاحتلوه وسرعان ما انضم اليهم عبد الجبار \_ أحد أولاد المعتمد \_ الذي بقى بالأندلس مع أمه ، وكان الناس يظنونه الراضى قتيل « رندة » فسودوه عليهم ، وسارت الأمور وفق ما يشتهون ، فقه جنحت سفينة حربية مغربية الى جوار الحصن فاستولى أهل الحصن وأخذوا ما بها من الذخيرة والمئونة والسلاح ، وانضمت اليهم في تمردهم هذا : « الجزيرة الخضراه » و « أركش » التي ذهب اليها عبد الجبار سنة ١٠٩٥ م القديمة (١٩٩) .

ما أن سمع المعتمد بنبأ ثورة ابنيه حتى اشتد به الحزن اذ أقلقيه خطورة المشروع الذى هو مقدم عليه وخاف أن يلقى عبد الجبار من المصير المنكود ما لقيه معظم أولاده ، الا أن الأمل سرعان ما حل بفؤاده فاستشف من حجب الغيب امكان عودته الى بلده واستعادته عرشه (٢٠) ولم يكتم التصريح بهذا أمام أصدقائه ، من ذلك منلا ما كنبه الى الشاعر ابن حمديس الذى كان قد عاد الى المهدية بعد زيارة قام بها الى المعتمد ، فقد بعث اليه بقصيدة استهلها بقوله (٢١) :

غريب بأرض المغربين أسير سيبكى عليه منبر وسريسر

وفيها يقول :

مضى زمن والملك مستانس بـــه
وأصبح منه اليـوم وهـو نفـور
فياليت شـعرى هــل أبيتن ليلــة
أمامى وخلفى روضــة وغـــدير ؟
بمنبتـة الزيتــون مورثــة العــلا
تغنى حمام أو تــرن طيــور

وأحيى ابن اللبانة ميت الآمال في نفس المعتمد ، فلما كانت الليلة التي اعتزم في غداتها العودة الى الأندلس جاءه منه عشرون مثقالا وثوبان ، فرد الشاعر البه حديته وقال له (٢٢) :

رويدك سوف توسعنى سرورا اذا عاد ارتقاؤك للسريسر وسوف تحلنى رتب المعالى غداة تحل في تلك القصور

رأوه ليتا فخافوا منه عاديه عذرنهم ، فلعدوى الليت عادات

ومع ذلك فلم يزل المعتمد يعيش وفي قلبه الأمل الريان الذي كان هناك من يعمل على ايراقه واذكائه ، وذلك لكثرة عديد أنصار عبد الجبار ، أولئك الأنصار الذين أقلقوا بال الحكومة أشد القلق ، وقد استطاع مذا الحزب أن يبقى آكتر من عامين ، بل ان هذا الحزب ذاته لم يسقط الا بعد أن قبض الموت المعتمد بعد علة طويلة لازمته وأضعفت (٢٣) قواه سنة أن قبض الموت المعتمد بعد علة طويلة كرمته وأضعفت (٢٣) قواه سنة ١٠٩٥ م [ = ربيع الأول سنة ٤٨٨] ، وكان اذ ذاك في الخمسين من عمسره (٢٤) ،

دفن ملك أشبيلية الراحل فى مقبرة « أغمات ، وحدث فيما بعد فى أحد أعياد الفطر أن قدم الشاعر الأندلسى ابن عبد الصمد فطاف بفبره سبع مرات طواف الحجيج بمكة ، ثم ركع وقبل الأرض التى ثوى تحتها جثمان المحسن اليه وأنشد مرثيته فيه ، فتأثر الناس بعمله وفعلوا فعله وهم يبكون (٢٥) .

ويقول أحد مؤرخى (٢٦) القرن الثالث عشر : « رزق المعتمد من الناس حبا ورحمة ، فهم يبكونه الى اليوم » • والواقع أن المعتمد كان أذيع أمراه الاندلس صيتا وأنبههم ذكرا ، الآن كرمه وشباعته وبطولته كانت هذه كلها كفيلة برفعه في أعين المتحضرين الذين جاءوا بعد جيله ، كما حزن لصيره المنكود من رقت قلوبهم فعطفوا عليه وشجاهم خطبه • أما العامة فقد أكبرت فيه مخاطراته المستعذبة •

واذ كان المعتمد شاعرا فحلا فقد أحبه البدو الذين يؤهلهم امتلاكهم ناصية اللغة ومعرفتهم بجيد الشعر لأن يكونوا أصدق حكما من أهلل المدن وأولى منهم بالفصل في هذه الناحية ودونك ما يرويه الناس بصدد هذه المسألة ، ذلك أنه في اجدى السنوات الأولى من القرن الناني عشر كان أحد أهالي أشبيلية يضرب في الصبحراء ووصل الى خيام بدو من المخميين فاقترب من احدى خيامهم وطلب القرى من شيخهم الذي قرت نفسه اذ يمارس احدى الفضائل التي تقدرها أمته كل التقدير ، فحبا الضيف بكرمه وعطفه ، ومضى على المسافر يومان أو ثلاثة وهو مقيم بين المخميين ، ثم كانت ليلة عز فيها النوم عليه فخرج من الخباء يسنروح تسيم الليل •

كانت الليلة رائعة فاتنة ، وهبت الأنسام عليلة فهدأت من حيشان نفسه ، وكان القمر في قبة السماء الصافية الزرقة ، المرصعة بالنجوم ، وهو واني الحركة في كبرياء ويرسل أشعته فيضيء الصحراء الجليلة التير أشرفت نواحيها كأنها المرآة المصقولة ٠٠٠ والصحراء أكمل ما تكون صورة للصمت والهدوم ، فذكر هذا المنظر الطارق الأشبيل بقصيدة كان قد نظمها مولاه القديم فراح ينشدها وفيها يقول:

> وتناهضت زهر النجوم يحفيه وترى الكواكب كالمواكب حوله وحبيبة في الأرض بين مــواكب ان نشرت تلك الدروع حنادسا واذا تغنست هذه فی مزهسر

ولقه شربت الراح يسطع نورها والليل قد مد الظلام رواء حتى تبدى البدر في جوزائه ملكا تنساهي بهجمة وبهماء لما أراد تنزهما في غربسة جعل المظلة فوقه الجموزاء الاورها فاستكمل السلالاء رفعت نرياها عليه لهواء وكواعب جمعت سنا وسناء ملأت لنا هـ ذي الكؤوس ضياء لم تأل تلك على الزمان عناء (٢٧)

ثم راح الأشبيلي ينشد غيرها أطول منها كان المعتمد قد نظمها الصرف ما في نفس أبيه من الغضب الشديد عليه لهزيمته هو وجيسه في مالقة يسبب اهماله ٠

ما كان الأشبيلي يفرغ من انشاده شعر المعتمد حتى رفع ستار الخيمة التى يجلس مأامها ويرز اليه رجل ليس فيه الا ما يوحى بأنه شيخ قببلته وكذا منظره الوقور وقال له في لهجة فصيحة سليمة العيارة مما عرف به البيدو ٠

« یا حضری : حیاك الله ، لمن هذا الكلام الذی اعدوذب مورده ، واخضل منبته ، وتحلت بقلاده الحلاوة بكره ، وهدر بشقشقة الجزالة .شــعره ۲ ۲

فأجابه : هو لملك من ملوك الأندلس يعرف بابن عباد !!

فقال الشيخ : أظن أن هذا الملك لم يكن له من الملك الا حظ يسير ونصيب حقيم ، فمثل هذا الشعر لا يقوله من شغل بشيء دونه !!

فقال الأشبيلي : لقد عظمت رياسته ، واتسعت رقعته .

فسأله الشبيخ : وممن الملك أن كنت تعلم ؟ •

فرد عليه قائلا : هو في الصميم من لخم ، وفي الذؤابة من يعرب • فسأله الشيخ : أتقول من لخم ٠٠٠ ويحك فلخم قبيلي ؟ ي ٠ واستبدت النشوة بالشيخ أن يجد لقبيلته مجدا جديدا يضبفه الى أمجادها القديمة ونادى بأعل صوته نداء أيقظ الهاجع من هجنه ، ثم قال لقومه : « هلموا • • • هلموا » •

وسرعان ما وثب الجميع على أقدامهم ، وتبادروا اليه ، فلما رآهم. شيخهم قال لهم : « يامعشر قومي ، اسمعوا ما سمعته ، وعوا ما وعيته ٠٠٠ فانه لفخر لكم ، وشرف تلاصق بكم » ٠

تم التفت الى الأشبيلي وقال له : « ياحضرى ٠٠٠ أنشد كلمة ابن عمنا » ٠

فاستجاب الأشبيل لرغبة الثميخ وطرب جميع البدو من سماع هذا الشيعر طرب شيخهم به ، ثم قص عليهم شيخهم ما سمعه من هذا الغريب عن أصل بنى عباد وحلفائهم وأقاربهم منذ أن نجموا من القبيلة ، فكانوا أسرة لخمية تذرع الصحراء بقطعائها ، ثم ضربت خيامها فى البقعة الرملية التى تفصل مصر عن بلاد الشام ، ثم حدثهم بعدئذ عن المعتمد الشاعر المفلق والفارس البهمة وملك أشبيلية القوى ، فلما فرغ الرجل من حديته طغى عليهم السرور وداخلتهم العزة والكبرياء ، وركبوا من فرحتهم متون خيولهم وجعلوا يتلاعبون عليها بقية الليل حتى شف الصباح ، وحينذاك عمد الشيخ الى عشرين من أحسن ابله دفعها هدية للطارق الغريب ، وحذا الجميع حذوه ، كل حسب قدرته ، فما كان رأد الضحى الا وعند الاشبيل مائة بعير ، وبعد أن بالغ القوم فى تعظيمه ومجاملته واكراء كادوا أن يأبوا عليه أن يغادرهم حتى ينشد أشعار الملك السابق الذى سموه بابن عهم وخلطوه بأنفسهم (٢٨) \*

وبعد ذلك بقرنين ونصف قرن من الزمان وقد استحالت أسبانيا الشكاكة الى بلد متعصب حدث أن خرج أحد الحجاج حاملا عصاه ومسبحته، وعبر مملكة مراكش للقاء نساكها وزيارة الأماكن المقدسة بها .

أما هذا الحاج فهو « ابن الخطيب » كبير وزراء غرناطة الذى ما كاد. يصل الى بلدة « أغمات » الصغيرة حنى اتجه الى مقبرتها حيث يرقد المعتمد وزوجته تحت أكمة علاها شجر العناب ، فلما أبصر ابن الخطيب قبريهما وقد بانت عليهما هيئمة التغرب ومعاناة الخمول لم يستطع أن يمسك دمعه ، وارتجل هذه الأبيات :

قسد زرت قبرك عن طوع بأغسات وايت ذلسك من أولى المهسسات

لم لا أزورك يا أنهى الملوك يدا
ويسا سراج الليساليي المدلهمسات
وأنت من لو تخطى الدهر مصرعه
الى حياتي لجادت فيه أبيساتي
أنساف قبرك في هضسب يعيره
فتحته كسم حفيسات التحيات
كرمت حيا وميتا، واشتهرت عسلا،
فأنت سسلطان أحيساء وأمسوات
ما كان مثلك في ماض، ومعتقدي



#### حواشي الفصل الأول

- (۱) كانت البيرة حتى دلك الوقت عاصمة هذه الولاية ، غير أن ما أصابها من جراء المحروب الأهلية دفع أهلها للهجرة منها والتماس سبل الحياة في غرناطة سنة ١٠١٠ م ( = ٢٠٢/٤٠١ ه. ) .
- (۲) راجع ابن حیان فی الذخیرة ، ج ۱ ورقة ۱۵۷ ، ب ، وابن عذاری : البیان للغرب ، ج  $\Upsilon$  من ۱۹۲ ۱۹۲ ، وعبد الواحد المراکش : المعجب ، من  $\Upsilon^3$ - $\Upsilon^3$  ، وترجمته من  $\Upsilon^3$   $\Upsilon^5$  .
- (٣) راجع ابن حيان في المذخيرة لابن بسام ، ج ١ ورقة ١١٢ ، وابن عدارى : Abbad., t. II, p. 32, 206.
- Dozy : Abbad., t. I, p. 221. (1)
- راجع ابن عذارى : البيان الغرب ، ي ٢ ص ١٥٥ (٥) مراجع ابن عذارى : البيان الغرب ، ي (٥) Abbad., t. I, p. 220; Cf. aussi Caussin de Perceval : Essai sur l'histoire des Arabes avant l'istami me, t. II, p. 212, 422.
- (٦) كان « عباد ، هو الجد الرابع لاسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن قريش بن عباد •
- ۱۹۴، ۱۹۳ من ۱۹۴، البیان الفرب، ج ۳ من ۱۹۳، ۱۹۴ (۷) ابن عذاری : البیان الفرب، ج ۳ من ۱۹۳، Abbad., t. I, pp. 220, 381 et suiv. et t. II, p. 178.
- Cf. Abbad., t. I, p. 221.
- $^{\circ}$  ۸ ۷۱ مید الواحد الراکثی : العجب ، من  $^{\circ}$  ، وترجعته عن الواحد الراکثی : Abbad., 1. I, p. 22.
- Abbad., t. I, p. 22.
- (۱۱) جرت عادة الاسبان والبرتغاليين علي ابدال حروف د الحاء ، العربي بحرف Dozy : Glossaire sur Ibn Idhari, p. 23. : ""
- ونحب أن نشير هنا الى أنه يوجد على ضفة الراين اليمنى وعلى متربة من « كرب » حصنان هما حصن ليينشتين Liebenstein وحصن شتيرن بيرنج ويسمان بالأخوين Die Bruder
- (۱۲) ورد خبر فتح « بازو » على يد مرسى بن نصير في المقرى : نفح الطيب به ١ ، ص ١٧٤ ،

- (۱۲) المالهر أن « سيسناند » Sisenand الذي يشير اليه راهب « سيلوس » في حولياته . Chron du moine de Silos, c. 90 والذي أصبح حاكم « قنبرة » بعد أن ترك العمل في بلاط المعتضد الى بلاط « فرديناند » الأول أقول الظاهر أنه كان أحد نصاري حصنى الأخوين ••
- (١٤) Abbad., t. I, p. 7. ويروى المؤرخ العربي هذه القصة في معرض حديثه عن المعتضد بن القاضي ، وهذا وهم منه •
- (١٥) انظر في ذلك . Dozy : Abbad., t. II, p. 216 أما المؤرخ المسلم ابن خلاون فيخطىء أذ يذكر في هذا المجال المعتضد بدلا من أبيه القاضى •
- (١٦) ذهب الزبيدى اولا الى القيروان ، ثع مضى منها الى المرية حيث أصبح قاضى

Dozy : Abbad., t. I, p. 234, note 49. : الجماعة بها ، انظر

Dozy: op. cit., p. 223. (\V)

(۱۸) راجع في ذلك .Dozy : Abbad., t. I, p. 223-225 ، ويورد ابن خلدون ايضا في نفس المرجع ، ج ۲ ، ص ۲۰۹ ـ ۲۱۲ ، بعضا من هذه الحوادث ، لكنه يخطىء فيضع اسم « المتضد » بدلا من اسم أبيه القاضى ٠

- (١٩) راجع ابن حيان في الذخيرة ، ج ١ ، ورقة ١٨١ ب ، ١٨٢ ٠
- (٢٠) راجع عبد الواحد المراكشي . المعجب ، ص ٣٧ ، ٣٨ ، وترجمته ص ٤٥\_٢3 .

Dozy: Abbad, t. I, p. 222.

Abbad., t. II, pp. 127, 128. (Y)

Ibid., t. II, p. 34. (YY)

Ibid., t. I, p. 222; t. II, p. 34.

Abbad., t. II, p. 34. (YE)

- : البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ١٩٧ وما بعدها ، وكذلك : Abbad t. I, p. 222.
  - (٢٦) راجع ابن حيان لهي الذخيرة لابن بسام ، ج ١ عي ١٨١ ، ب ٠
- Abbad., t. II, p. 34. (YY)
- الكرخين يزعمون أن Ibid., t. I, p. 222; t. II, p. 34. (٢٨) يوعمون أن المؤرخين يزعمون أن يحيى مات سنة ٤٢٩ ه ، على حين يذهب غيرهم للقول بأنه مات عام ٤٢٩ ه ، ويتضع للنا من رواية ابن حيان أن القول الأول أصح القولين ، ذلك أن هذا المؤرخ ـ وقد نقل ذلك عنه أبن عذارى في البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ١٨٨هـ ١١٨ ، -91-89 . وابد المغرب المغرب ، ج ٢ ، ص ١٨٨هـ بندى من جنود البربر هو أبو المغنو ( أو أبو

يدكر العبارات الخاصة التي قالها جندى من جنود البربر هو أبو الفتوح ( أو أبو المنتح ) البرزائي الذي كان بين جماعة عادت الى اشبيلية في عيد اضحى سنة ٢٦١ ه ، وقد خرج في د المحرم من سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، واشترك في الحرب التي شنها

(۲۹) راجع ابن حيان في الذخيرة لابن بسام ، ج ۱ ، ورقة ١ ٨١ ، ١ ، وابن عدارى : البيان المغرب ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ـ ١٨٩ ، وعبد الواحد المراكثي . المعجب ، Dozy : ، وترجعته ص ٤٦ ، ٣٥ ، وانظر ايضا الحاشية السابقة وكذلك ب Abbad., t. II, p. 33.

- (٣٠) راجع عبد الواحد المراكشي : العجب ، ص ٤٣ ، ٤٥ ، وترجعته ص ٥٣ ، ٥٥٠
  - (٣١) راجع ابن خلدون ، العبر ، ج ٤ ، من ١٥٩ •
- (٣٢) ابن خلدون : العبر ، ج ٤ ، من ١٥٤ ، وانظر الكتاب الذي بعثه « زهير » الى اهل قرطبة ، وهو من تاليف وزيره ابن عباس ٠

Abbad., t. II, p. 34. (YY)

\* \* \*

#### حواشي الفصل الثاني

- Munk (Journ. Asiat., IV eme serie), t. XVI, pp. 203; 205; H. (1) Graetz: Les Juifs d'Espangne, trad., G. Sterne, Paris 1872, p. 129 et : uiv.
- Cronica de Moro Rasis, p. 38; Cf. Ency. of Islam, t. II, 187. (Y)
  - (٣) راجع أبن حيان في المذخيرة لابن بسام ، ج ١ ورقة ١١٢٢ .
- Dozy: Introd. à la Chronique d'Ibn Adhari, p. 97.
- Ibid,. pp. 96, 97.
- Cf. Journ. A lat, loc. cit., p. 209 dans la note.

وقد زاد الشاعر في مدحه زيادة أخرجته عن جادة الاسلام ، فشبه كفيه به معاذ الشاعر الله عنه الله عنه الشاعر الله عنه المناعر عنه مدح صمويل الا مدسوسا عليه ٠

- Journ. Asiat., loc. cit., pp. 222-224. (V)
- Ibid., p. 209. (A)
- Dozy: Introd. a la Chronique d'Ibn Adhari, pp. 96, 97.
- Journ. Asiat., loc. cit., p. 212, note I. نكر موسى بن عزرا في الواقع ان هذا هو الاسم الذي يخلعه المعيدي على ابن بثنة •
- Abbad., t. II, p. 34. (\\)
- (۱۲) كان من بين الاسرى ابن حزم وابن الباجى صاحب ديوان الرسائل وغيرهما ، راجع ابن بسام : الذخيرة ، طبعة جامعة القاهرة ، القسم الاول ، المجلد الثاني ، صاحب ۱۲ ، وحاشية رقم ۱۶ ـ ( المترجم ) ٠
- (۱۲) فیما یتعلق بهذه الاحداث راجع ما ورد عن این حیان فی الدُخیرة لابن بسام ، چ ۱ ص ۱۷۱ آ ... ۱۷۰ ( وفی طبعة جامعة القاهرة ، ص ۱۲۱-۱۸۰ ) ، وابن الخطیب : الاحاطة ، چ ۱ ، ص ۱۳۳-۲۳۹ مادة : « زهیر ، ، ص ۱۳۹-۱۳۳ ، مادة : « أبو جعفر الحمد بن عباس الانصاری » . وانظر ابن عذاری : البیان المغیب ، چ ۲ ، ص ۱۲۸ وما Abbad, t. II, p. 34. ۲۹ ، ۳۹ ، ۳۶ ، ۳۶۰ بعدها ، والمقری : نفح الطیب ، چ ۲ ، ص ۳۵۹ ... ۲۹ ، ۳۹ ،
- (١٤) انظر ما نقله مونك عن ابن عذارى فى الجريدة الأسيوية ، ص ٢١٢ ، وفى هذه العبارة يجب أن نقرأ كلمة و أنشد ، بضم الهمزة وكس الشين ، أي مبنية للمجهول كما فعل مونك •

#### حواشي اللصل الثالث

- Dozy Recherches, 3eme ed., t. I, p. 241.
- Abbad., t. I, p. 51. (Y)
- (٣) فيما يتعلق بأبى الفتوح راجع مقالة أبن الخطيب في الاعاطة ، ج ١ ص ٢٨٠٠ ٧٨٧ ، وفيها ما ذكره السيوطي في بغية الرعاة والحصيدي - راجع أيضا ما كتبه الضبى في بغية المادي . ص ١٣٥٧ - ١٣٧٩ ، رقم ١٣٧٩ ،
  - (٤) راجع الاحاملة ، ج ١ ، ص ٧٨٧ ٠
- (°) راجع عبد الواحد المراكشي : المعجب ، ص ٤٤ ، ٦٠ ، وترجعته ص ٤٥ ، ٦٠ . وابن عذاري : البيان المعرب ، ج ٣ من ٢٠٢ ، وابن المخطيب : الاحاطة ، ناس المجزء والصفحة ، و . Dozy : Abbad., t. II, pp. 38, 34, 207, 217.
  - (٦) راجع الاحاطة لابن الخطيب ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ٠

#### حواشي الفصل الرابع

- (١) ورد هذا التارج في الذخيرة لابن بسام ، ي ١ ص ٢٢٤ -
- (۲) ويسميه عبد الواحد المراكثي في المعجب ، ص ٤٧ ، وترجمته ص ٥٧ بموسى بن.
   عفان السبتي .
  - (٣) لم يعد لهذه الناحية اليوم وجود فقد اندثرت، واندثرت معالمها •
- (3) مكذا أورده دوزى لمى الأصل الفرنسى ، وقد ورد بهذا الرسم أيضا فى ابن عدارى · البيان المغرب ، ح ٣ ، لكن عبد الواحد المراكشي يسميه « سكات » في المعجب ، طبعة مصر ، ص ٤٥ ـ ( المترجم ) ·
- (٥) يزعم ابن خلدون انه ذهب بعد ذلك الى « كمارش » وأحسب أن الحميدى أولى بالتصديق منه ٠
- (٦) نيما يتعلق بهذا الوزير راجع ابن الخطيب : الاحاطة ، ج ١ من ٢٦٧ مادة. « بلجين بن باديس » •
- (۷) فيما يتعلق بالأحداث الواردة في هذا الفصل راجع على الأخص أبن عذارى : البيان المغرب ، ج ٢ ، حس ٢١٦\_٢١٧ ، ٢٩٩\_٢٩٢ ، وانظر ايضا عبد الوهاب المراكشي : المعجب ، من ٤٥هـ٤٥ وترجعته ، من ٤٥هـ٠٠ ، وابن خلدون : العبر ، ج ٤ من ١٥٥ـ٥٠ د. والمغربي : نفح الطيب ، ج ١ من ١٣٧ ، ٢٨٣ـ٤٨٢ .

### حواشي الفصل الخامس

| Dozy Abbad., t. I, p. 245, t. I, p. 48.                                                                                                                                                            | (1)              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • ۲۸۵ وابن عذاری . البیان المغرب ، ج ۲ ، هن ۲۸۵ •                                                                                                                                                  | (٢)              |
| Abbad., t. I, p. 243.                                                                                                                                                                              | (Y)              |
| ، وانظر قصيدة المعتضد في نفس المرجع ، Abbad, op. cit., loc. cit.                                                                                                                                   | (٤)<br>• ۲۰ مه   |
| Abbad., t. I, p. 244.                                                                                                                                                                              | <b>(°)</b>       |
| Abbad., t. I, p. 243.                                                                                                                                                                              | (7)              |
| هذه القصمة وأردة في عبد الواحد المراكثي : المعجب ، من ٢٨-٧٠ ، وترجمته<br>ل .                                                                                                                       | (۷)<br>من ۸۳سها. |
| رأجع عبد الواحد المراكثي : المعجب ، عن ٦٧ ـ ٦٨ ، وترجمته عن ٨٣_٨٨ -                                                                                                                                | · (^)            |
| . Abbad., t. I, p. 243-244 ، وابن عبد الواحد المراكشي . المعجب · وترجعته من ۱۰۸ ، وابن بسام : النفيرة ، ج ۱ ، من ۱۰۹ ب ، وابن عذارى : بع ١٠ ، من ۱۰۹ ب ، وابن عذارى ، البيان المعرب ، ج ٣ من ٢٠٦ · | . ص ۲۷ ،         |
| Abbad., t. II. p. 52.                                                                                                                                                                              | (۱۰)             |

#### حواشي الغصل السادس

- Abbad., t. I, p. 242.
- Ibid., t. I, p. 251; t. II, p. 60.
- Ibid., t. II, p. 209, 216.
- (٤) ابن حيان في ابن بسام : الذخيرة ، مجلد ١ ، ورقة ١٠٩ ، هذا وقد ورد نفس الكلام في ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ، اما ابن خلدون ( كما ورد في Abbad., t. II, p. 217.

  الواردة في ذيل الجزء الثالث من البيان المغرب ، ص ٢١٦ يقول كاتبها أن خليفة محمد القرموني هو ولده « عزيز » ، وقد تم الاخيه اسحق الأمر •
- .Abbad., t. II, p. 211.
  - ١٤ القصود بذلك المعتضد صاحب أشبيلية •
- Abbad., t. I, p. 247-8.
- (۸) راجع ابن حیان فی الدخیرة لابن بسام ، مجلد ۱ ورقة ۱۰۸ ب ـ ۱۱۰۹ ، وابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۳ ، حس ۲۳۰ ، وراجع ایضا قصیدة ابن زیدون الواردة فی الذخیرة ، ج ۱ حس ۹۹ ب ۰
- .Abbad., t. I, pp. 248-249. (5)
- Ibid., t. I, p. 252.
- : رراجع ايضا ابن الايار ني ، Ibid, t. I, pp. 252-253. (۱۱) Dozy : Recherches, 1ere ed., t. I, p. 286.
  - (١٢) راجع ابن الأبار · الحلة السيراء ، ص ٥٠-٥١ ·
  - (١٣) راجع ابن بسام : النخيرة ، ج ٢ ، مادة « ابن همار ، ٠
- (۱٤) حفظ ابن خاقان لنا في كتابه د قلائد العقيان » ( طبعة باريس ، ١٨٦٤ ، من ٢٠٧ ) صورة كتاب منسوب لابي محمد بن عبد البر عن أخذ د شلب » ويزعم ابن غاقان أن ابن عبد البر قد كتب هذه الرسالة الي المتضد بامر المرقق ابي الجيش ، ويقصد به د مجاهدا د أمير د دانية » غير أن مجاهدا هذا مات سنة ٢٣٦ ه ، على حين أن الاستيلاء على د شلب » ثم سنة ٤٤٣ ، أو في السنة التائية لها ، ومن ثم فيجب أخذ هذا الخطأ في الاعتبار فيما يورده ابن خاقان ، وليس هناك شك في تاريخ الاستيلاء على د شلب » وأنه قد ثم بعد فتح د لبلة » و د ولية » سنة ٤٤٣ ه ، انظر في ذلك :

وقبل فتح شنت مرية سنة 333 ه ، انطر في دلك السطر الاغير من صفحة ٢١٠ من الجزء الثاني من المرجع السابق ، وكذلك ص ١٢٢ ، ومن ثم فان المعتمد الذي لم يوك الا سنة ٢٦١ ه لم يكن قادرا على قيادة جيش أبيه قبل سنة ٤٣١ ه ، وهي السنة التي مات فيها مجاهد ، وعلى هذا الأساس يجب أن نقول أن ابن خاقان لابد أنه كان يقصد عليا خليفة مجاهدا وابنه أو أميرا آخر سواه .

(۱۵) راجع .Abbad., t. II, pp. 123, 210, 211 واللحق الوارد في البيان المغرب، على المجيان المغرب، حس ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، أما التاريخ الذي يذكره ابن خلدون فهو تاريخ مغلوط، ويرجع عليه ما ذكره ابن الأبار •

(١٦) هؤلاء الأمراء الثلاثة الذين يسير اليهم المؤلف دوزى في المتن هم ابو نورة
 بن أبى قرة ، ومحمد بن نوح الدمرى ، وعبدون بن خزرون •

(۱۷) راجع ابن عدارى : البيان المغرب ، ج ٣ من ٢٧١ ، وقد مات بعثل هذه الطريقة كثير من الخصيان وحرس احد الأمراء الأغالبة ، راجع أيضا نفس المرجع ، ج ١ من ١٢٧ وترجعته عن ١٧٨ ٠

Abbad., 1. II, p. 14.

(۱۹) وردت خلاصة هذه الحرادث في فقرة لابن بسام ذكرها المؤلف و دوزى و في :

Abbad., t. I, pp. 250-251.

Abbad., t. II, pp. 129-130.

النويرى ( انظر 130-139 pp. 129-130 بضع حقائق هامة تتعلق بهذا الموضوع ،
غير انه اغطا اذ قال و قرمونة ، بدلا من و رندة ، و و ان ما يرويه ابن خلدون ( شرحه ،
ع ٢ ص ٢١٠ ، ٢١٤ ، ٢١٠ ) من الروايات ليظهر فيه الاضطراب وعدم الثبات لاسيما فيما يتعلق بالاسماء والتواريخ ، انظر أيضا ابن خلدون في مقدمة كتاب البيان المغرب لابن عذارى ، ص ٨٦ ، وابن الخطيب : الاهامة ، ج ١ ص ٢٧٠ .

(۲۰) Abbad., t. I, p. 248. ويلاحظ أن البيتين الأولين واردان في المقرى ، على حين اقتصر ابن عدارى في بيانه المقرب على ذكر البيت الأول وحده \*

#### حواشي الفصل السابع

- (۱) انظر ابن حیان فی مقدمة تاریخ ابن عذاری ، ص ۸۱ ـ ۸۸ ، وابن الخطیب :
   ۱۲۷ ماطة ، ج ۱ ص ۲۷۰ ۲۷۰ .
- Abbad., t. II, p. 210. (Y)
- (٣) عبد الواحد المراكشي : المعجب ، ص ٨٠ من الأصل ( = ص ٧١ من الطبعة المصرية ) وابن خاقان : قلائد العقيان ( طبعة باريس ) ١٨٦٤ ، ص ٨٠٠٠٠٠ ، مادة و ابن عمار » .
- Abbad., t. II, p. 210. (f)
- (۵) Abbad., t. I, p. 249, t. II, p. 207. من عذارى : البيان المغرب ، ج ، من ١٣٠ ، وابن غلاون : العبر ، ج ٤ ، من ١٩٥ ،
- (١) Abbad., t. I, p. 250; t. II, p. 6. معبد الواحد المراكشي : ص ٦٦ ، وقد أخطأ هذا المؤلف في ذكر التواريخ ·
- (٧) هذا التاريخ مطابق لما جاء في مفطوطة وحِيانجوس ، في عبارة لابن حيان ، النظر نفس المرجع ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ٠
- (A) يمكن للقارىء مراجعة ما يتعلق بمؤامرة اسماعيل بن عباد في دوزى Dozy: Abbad., t. I, pp. 253-259.

  حمل ٢٤٤ وما يليها ونزيد على ما أورده المؤلف بأن المعتضد حاول أن يبرر قتله لولده ، وذلك في كتاب طويل •
- (٩) Abbad, t. I. pp. 51-54, 301-302 t. II, pp. 60, 63-65. وراجع أيضًا أبن عذارى : البيان المغرب ، ج ٣ من ٢٨٣- ٢٨٥
- Journ. Asiat., IV eme serie, t. XVI, pp. 210-217, 220. (۱۱)
  ودوزی فی مقدمته لابن عذاری : البیان المغرب ، ص ۲۹-۲۰۱ وابن الخطیب :
  الاهاملة ، ص ۲۷۲\_۲۷۲ ، وانظر ایضا :

Dozy : Recherches, 3eme ed., t. I, p. 282 eq. وما قاله ابن الخطيب عن الشاعر اسحق الألبيرى وما قاله ابن الخطيب عن الشاعر اسحق الألبيرى في الاحاطة · كذلك ترجد مادة جديدة كل الجد في اللخيرة لابن بسام ، ج ١ ص ٢٠٠ ب ـ

4 - 15.

۲۰۱ ب، وراجع ایضا ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۳ ، ص ۲۹۲\_۲۹۲ ۰

#### حواشي الفصل الثامن

- Chronique du meine de Silos (Espagna Sagrada) i, XVII.
  c. 91-93, cf. Cronic. Compesiellanum (Ibid., t. XXIII), p. 327.
  - "Grandaevus" يسميه اسقف سيلرسيد (٢)
- Dozy: Recherches, 3 eme ed., t. I, p. 104 et note I. (7)
- (٤) أورد .153-152 Abbad., t. II, p. 152-153 تصيدة للمعتضد تبين مدى ايمانه ، ريصور عيها الناس وقت ذهابهم لصلاة الصبح يقول فيها :

اشرب على نور الصباح وانظـــر الى نور الأفـاحي واعــلم بانك جــــاهل عا لم تصـــل بالاصطباح

- (٥) خبر هذه الوفادة وارد في حوليات اسقف د سيلوس ۽ في : Esp. Sagr., 1, XVII, c. 95-100.
- Chron. du moine du Silos, c. 87, 90, Cron. Complutence (1) (Esp. Sagr., t. XXIII,) p. 317-318.
- نما نيما يتعلق بتاريخ الاستيلاء على « قنيرة » فراجع : Ribeiro : Dissertacoes Chronologicas e critica:.
- (۷) فيما يتعلق بهذه الوقعة راجع ابن بسام : الذخيرة ( الصفحة الأخيرة من مخطوطة جوتة ) ، وابن عذارى · البيان المغرب ، ح ٣ ص ٢٥٢\_٢٥٢ ، والمقرى · نفح الطيب ، ح ١ ص ١١١ ، ح ٢ ص ٧٤٨ ٧٤٩ ·
- (A) انظر ما جاء به دوزی فی : (A) انظر ما جاء به دوزی فی : حیت یحاول البرهنة علی ان تیادة هذه الحملة كانت موكولة الی الفارس النرمندی ، وییم دی مونتریل ء الذی ذهب الی ایطالیا حوالی منتصف القرن الحادی عشر وانخرط فی ضمة البابوات ، ثم اصبح قائدا عاما للقوات الرومانیة ، وتبعا لما یذكره « ایمیه ، اسقف مونت كازینو فی كتابه

L'ysloire de li normant, L. I, cap. 3-0, ed. Clampollion تان القائد كان و روبرت كرسبين » الذي جمع مسيو هرش بعش التفاصيل عنه في الاتعادات كان و روبرت كرسبين » الذي جمع مسيو هرش بعش التفاصيل عنه في التعادات كتابة عنه التعادات الت

اكن لو كان هذا الاستقصاء صحيحا غانا لا نستطيع تفسير لقب ، قائد فرسان رومة » الذي مخلمه ابن حيان ـ وقوئه حجة ـ على القائد المنيار اليه والذي ينطبن تمام الانطباق على « وليم دى مونتربل » وليس على « روبرت كرسبين » ، و يمكن للقارىء بالاضافة الى المراحع العربية المذكورة في : Dozy Recherches عن مسألة الاستيلاء على « بويشترو » أن يراجع أيضا ابن عذارى ، البيان المغرب ، ح ٣ ، ص ٢٢٥ وما عددها ، وكذلك مقال « المحوس » في دائرة المعارف الاسلمية ،

- Dozy : Recherches, pp. XLVI-L. المحمد الواردة في المحمد الواردة الله عند الواردة المحمد الواردة المحمد الواردة المحمد المحمد
- Chron. du moine de Silos, c. 105, 106.
- Abbad., t. II, p. 216, 219, 220. (11)
- ، بعبد الواحد المراكثي : المعجب ، Abbad., t. I, pp. 251-252. (۱۲)
- ص ٧٠ ، وترجمته ص ٨٦ ، راجع أيضا ، صفحة ١٢ من نفس المصدر في الطبعة المصرية •
- ، رراجع ایضا این عذاری : البیان ، Abbad., t. II, pp. 61-62. (۱۳) ، ۲۸٤\_۲۸۳ ، ۳ ، ص ۲۸۴\_۲۸۳

#### حواشي الفصل التاسع

- (۱) راجع عبد الواحد المراكثي : المعجب ، ص ۷۹-۸۱ ، وترجعته ص ۹۸-۹۸ . وكذلك ابن بسام في الذخيرة ، . .Abbad., t, II, p. 88
- (۲) تكاد القدرة على الشعر تكون طبيعية ركبت في جميع أهل د شلب ، حتى فلاحيهم ،
   راجع في ذلك القزويني : عجائب الآثار ( طبعة فستنفلد ) ، ج ۲ ، ص ۲۱۵ .
  - (٣) راجع قصيدة المعتمد عن شلب وهي التي سنورد بعضا منها فيما بعد ٠
    - Abbad., t. I, p. 381. (1)
- (°) عبد الواحد المراكش : المعجب ، ص ۸۱\_۸۸ ( وفي الطبعة المصرية ، ص ۷۳ ) · وترجمته ص ۹۱ ـ ۱۰۱ حيث يروى القصة على لسان ابن عمار نفسه ، هذا وتد ذكر أبن بسام في الذخيرة أنه سمعها من كثير من وزراء أشبيلية الذين ادركوا المعتمد ، Abbad, t. II, p. 120.
- (٦) Abbad., 1. II, pp. 150-151; p. 225-226.

  ولم يلقب أبو القاسم بالمعتمد الا بعد زواجه من الرميكية وهذا اللقب منظور فيه الى كلمة اعتماد » ولم تكن له كنية يعرف بها من قبل ، انظر في هذا : ، المbbad.; الى كلمة اعتماد » ولم تكن له كنية يعرف بها من قبل ، انظر في هذا : ، الله وقارن هذا بما جاء في نفس المرجع ، من ١٦ ، كذلك راجع فهرست الجزء الثالث من البيان المغرب لابن عذاري •
- Abbad., t. II, p. 234. (Y)
- El Conde Lucanor. (A)
- Abbad., t. II, p. 152-153. (4)
- Abhad., t. II, p. 151.
- Abbad., t. II, p. 68. (11)
- Abbad., t. II, p. 88. (\Y)
- (۱۳) عبد الواحد المراكش : المعجب ، من ۷۷ ، ۱۸ ، وترجعته من ۹۹ ، ۹۹ ، وهناك دواية اخرى واردة في Abbad., t. II, p. 105. تزعم أن ابن عمار قد هاد الى البلاط في حياة المعتضد ، ولكنها رواية يظهر فيها الاختلاق والفطا ٠
  - (١٤) عبد الواحد المراكشي : المعجب ، ص ٨٧ ، وترجمته ص ١٠١ ٠
- Abbad., t. I, p. 39, 84. (\0)
  - (١٦) المراكشي : المعجب ، من ٨٠ ، يِترجعته من ١٧ ـ ٩٩ •
  - (۱۷) المراكشي : نفس المرجع ص ۸۲ ـ ۸۳ ، وترجعته ص ۱۰۱ ·

#### حواشي الفصل العاشر

|                                                       | 6.5  |
|-------------------------------------------------------|------|
| Ibid., op. cit., loc. cit.                            | (٢)  |
| Ibid., t. II, p. 146.                                 | (r)  |
| Abbad., t. II, p. 224-225.                            | (٤)  |
| عبد الواحد المراكشي : المعجب ، حص ٧٣ وترجمته حص ٨٩ ٠  | (°)  |
| Abbad., t. I, p. 392.                                 | (7)  |
| عبد الواحد المراكشي : المعجب ، ص ٧٣ ، وترجمته من ٨٩ ٠ | (Y)  |
| Abbad., t. I, p. 388.                                 | (^)  |
| مسال ربى أن يديم بى الشماكوي                          | سناس |

فقد قريت من مصبحعي الرشبسة الأحوى

Abbad., t. II, p. 148.

اذا علــة كانت لقــربك علـــــة

تمنیت أن تعلق بحسمهم وأن تقوى

- (۹) راجع ابن حیان فی الذخیرة لابن بسام ، ج ۱ می ۱۵۸ ب ـ ۱۹۹ ، وابن عذاری . البیان المغرب ، ج ۳ می ۲۵۰–۲۵۹ ۰
- (۱۰) راجع ابن بسام: الذخيرة ، مجلد ۱ ، ورقة ۱۹۵۹ ۱۹۳۰ ، وابن حيان في نفس المرجع ، ورقة ۱۹۰۰ ۱۰ ، وقصيدة ابن القصيرى الواردة في ابن الخطيب: الاحاطة (مخطوطة باريس) ورقة ۱۹۱۱ ، ب ، وانظر ابن عدارى : البيان المغرب ، ح ٣ ، ص ۱۹۹ ويخطىء ابن خلدون الديقول من ۱۹۷۹ ويخطىء ابن خلدون الديقول أن استيلاء المعتمد على قرطبة كان سنة ۲۶۱ ه ، لأن ابن بسام يقول أن هذا الاستيلاء تم قرب سنة ۲۶۱ ه ، كذلك يخطىء فيما يؤكده من أن أبا الوليد مات قبل هذه السنة ، وقد وقم في نفس الخطأ عبد الواحد المراكش : المعجب ، حس ٣٤ وترجمته حس ٢٥ ٠
- Abbad., t. I, p. 46. (11)
- Abbad., t. I, p. 322; Lucas de Tuy, Chronicon Mundi, p. 100 (1Y)
- Abbad., t. I, pp. 46-48, 322-324; t. II, p. 35, 122.
- [۱٤] . Ibid., t. II, np. 16, 122, 162 وهيد الوارعد المراكثي : العجب ، =

. (1

ص ۹۰، وترجمة من ۱۱۰، ويذكر أبن خلدون في العبر في الفصل الذي عقده لبني. جهور (ج٤ ، من ١٥٩) أن المعتمد استرد قرطبة عام ٢٦٩ هـ، لكنني أرى ان من الخير أن نتبع ما قاله عبد الواحد المراكثي الذي ينص على اليوم والشهر ·

- Chronicon Composiellanum (Esp. Sagr., t. XXIII), p. 327. (10)
- Abbad., t. II, p. 89. (17)

(۱۷) راجع عبد الواحد المراكش : المعجب ، ص ۸۳ ـ ۸۰ ، وترجمته ص ۱۰۲ ـ ۱۰۲ ، وينكر Gassales : Discurso: Historicos de Murcia, p. 118.

ان أبا عبد ألله لعب الشطرنج ذات يوم مع « بدور لهجاردو » ـ حاكم لارقة ، وقد راهن الاسباني على لارقة والمغربي على المرية ، فكسب الأخير الرهان ، الا أن « بدور » نكث بعهده ولم يوف به ،

#### حواشي الفصل الحادي عشر

- (١) راجع ابن الابار : الطة السيراء ، ص ١٨٨-١٨٨ •
- ۱۸۲ ، وابن الابار : الحلة السيراء ، ص ۱۸۲ ، وابن الابار : الحلة السيراء ، ص ۱۸۲ ،
   ۱۸۵ ، التاريخ الوارد في .87 ، Abbad., t. II, p. 87 ه فخطأ ،
- Abbad., t. II, pp. 86, 91- 94.
- (٤) .10 (1. II, p. 36 ولعل ما كان الناس يسمونه اذ ذاك بحصن بلع هو العروف باسم "Valez-Rubio ".
- Abbad., t. II, p. 86-87.
  - (١) يشير ذيرى في المتن اعلاه الى قصيدة لابن عمار يقول فيها :

ولا تلتفت قول الوشاة ورأيهم فكل اناء بالذي لهيه يرشح وقوله ايضا في القصيدة ذاتها :

وماذا عسى د الواشون » أن يتزيدوا سوى أن ننبى وأضبع متصحح (المترجم

- (٧) هو ابن الشاعر الفحل ابي الوليد بن زيدون ( المترجم ) .
  - (٨) ابن الأبار : الحلة السيراء ، ص ١٨٩ ٠
- (٩) يقوم حصن د اقوط ، هذا على مسيرة فرسخ من د مرسية ، ، ولا تزال أطلاا هذا الحصن باقية الى يومنا هذا ·
- 1bbad., t. II, p. 87.
- (۱۱) جاء ترتیب هذه الأبیات فی الأصل الفرنسی علی غیر هذا النسق ، وانما الترتید فی المتن : هنا هو الوارد فی المرجع العربی وکما نظمه ابن عمار ـ ( المترجم ) .
  - (۱۲) يقصد ابن عمار بذلك نفسه .. ( المترجم ) .
    - (١٣) القصود بذلك المعتمد .. ( المترجم ) ٠
  - (١٤) المقصود بذلك ابن رشيق ... ( المترجم )
    - (۱۵) وذلك في اكتوبر سنة ۱۰۸۱ م ٠
- مادة د اين عمار Abbad., t. II, p. 108-119. (١٦) . وابن بسام : الذخيرة ، مادة د اين عمار وعبد الواحد المراكثي : المعجب ، صن ٨٠-٩٠ ، وترجمته صن ١٩٠٣ ،

#### حواشي الفصل الثاني عشر

Abbad., t. II, p. 20.

- (۲) راجع ما ورد عد . Abbad., t. II, p. 17. ومناك حوليات عربيه بلسية مترجمة في مجموعة . Chronica general fol. 39, col. 384. وانظر ابن ابن درح . Rodrigue de Tolede, t. VI, p. 23.
  - (٣) يسميه النويرى بشليب دون ذكر كلمة د ابن ، .. ( المترجم ) ٠
- Abbad., t. II, pp. 231, 167, 174.

- نائر النونس ، انظر : الدينة كانت من المدن التي فتحها الفونس ، انظر : Pelage Avildo (Esp. Sagr.), t. XIV, c. 11.
- Abbad., t. II, p. 175, 231, 286.
- (۷) . (۱) Ibid., t. II, pp. 8, 193 (note 27). (۷) القرطاس ، ص ۱۲ ، أما التاريخ فهو سنة ۱۰۸۲ م كسا هو وارد في المرجع الأخير . أما مؤلف الحلل الموشية كما ورد في . Abbad., t. II, p. 188 قدد وهم اذ اعتبر الحادث سنة ۱۰۸۲ .
- (٨) لم يترجم دوزى في الأصل الفرنسي نص المعاهدة كما أوردناه كاملا في المتن أعلاه لتتضم الصورة أمام القارىء \_ ( المترجم ) .
- Abbad., t. II, p. 18.
- · ۱۱ . Abbad., t. II, p. 19. (۱۰) وابن عذارى : البيان المغرب ، ج ٣ ، ص ٢١١
- (۱۱) Dozy : Recherches, 3eme ed., t. II, p. 115-122. (۱۱) ويلاحظ أن دذه Cronica general, fol. 315, col. 2, fol; 336. col. 3. البيانات الأخيرة والدة لمى 3. كتاب الاكتفاء ( الأصل والترجمة )
- (١٢) . Abbad., t. II, p. 21. (١٢) ، وابن أبى ندع : ريض القرطاس ، من ٩٢ ، وابن خلدون ( العبر ) الترجمة الفرنسية ، ج ٢ ، من ٧٧ ·

- Annales Toledanus (Esp. Sagr.) t. XXIII, (sous l'an 1098). (\\(\))
  - (١٤) ابن الخطيب : الاحاطة ( مخطوطة الاسكوريال ) ، مادة « مقاتل » ٠
- Abbad., t. II, p. 20. (10)
- (١٦) راجع المترى ، نفح الطبيب ، ج ٢ من ٦٧٢ ، وهذا البيت هو مطلع مقطوعة مؤلفة من ثلاثة أبيات ، نظمها الشاعر عبد الله بن فرج اليصصبى ، المعروف بابن العسال ·
- Annales, t. 11, p. 37. (W)
- Abbad., t. II, p. 8, 139 etc. (\A)
- (۱۹) مات بادیس سنة ۱۰۷۳ م نتقاسم املاکه حفیداه عبد الله وتعیم ، خکانت غرناطة من نصیب عبد الله ، وکانت مالقة من نصیب تعیم ۰
- (۲۰) يبدو أن المؤرخين الذين يذهبون للقول بأن المعتمد نفسه قد رحل الى يوسف
   انما يخلطون بين حملة الافريقى الأولى وحملته الثانية -
- Abbad., t, II, p. 27. (Y)
- : (٢٢) انظر ابن الأبار في الطبعة الأولى من كتب سوزى: Dozy: Recherches, t. I, p. 173, 174: Abbad., t. I. pp. 169, 175; i II, p. 191-193, 231.
- Abbad., i. II, p. 193. : وانظر : المجمع السابق ، وانظر : Abbad., i. II, p. 193. : المجمع السابق ، وترجعته من ۱۱۲ •
- (٢٤) رد الفليفة هرون الرشيد ردا قريبا من هذا على رسانة بعثها الى الامبراطور نقلور فوكاس ، غير أن المؤلفين الذين يذهبون للزعم بأن أبن تأشفين قد اقتبس بيتا من المتنبى انما يذهبون هذا الذهب البعيد بحسبب ما أورده أحد المؤرخين الذين كانوا يميلون الى ابن تأشفين ، مع أنه كان أضعف من أن يستطيع اقتباس شيء من شعر المتنبى .
- (٢٥) كالله (٢٥) Abbad., f. II, p. 22. (٢٥) وابو الحجاج في ابن خلكان : وفيات الأعيان ( طبعة نستنفلد ) ، ص ١٦ · وهناك جماعة من المؤرخين يذهبون للقول بان الفونس المترح أن يكون المقتال يوم الاثنين لأن السبت عطلة عيد البهود ( وذلك بناء على ما نسب اليه من أنه قال : الجمعة لكم والسبت عطلة لليهود ، وهم وزراؤنا وكتابنا ، واكثر خدم المعسكر منهم فلا غنا بنا عنهم ، والأحد لنا فاذا كان يوم الاثنين كان ما تريده من الزحف ) ( المترجم ) •
- Abbad., t. II, p. 23, 28.
  - (۲۷) عبد الواحد المراكشي · المعجب ، من ٩٣ ، وترجعته من ١١٣ ·
- Cronicon Lusitanum (Esp. Sagr. t. فريد في مجموعة المجاوزية المنافية المجاوزية المجاو

Abbad., t. II, p. 8, 21-23, 36-39; 134-136; 196-201. وعيد الواحد المراكش : المعجب ، ص ٩٣-٩٤ ، وترجمته حن ١١٣-١١٩ ، وابن أبي ررع . روض القرطاس ، ص ١٤-٨١ ، وابو الحجاج البياس في ابن خلكان ونيات الأعيان ، كراسة ١٢ ، ص ١٦ \_ ١٧ · على أن القليل من بياناتها يستحق الثقة التامة ، وقد اخطا بعضها في ذكر التاريح ، اذ أن التاريخ الحقيقي هو الجمعة ١٢ رجب سنة ٤٧٩ كما هو وارد نبي الحلل الموشية (طبعة تونس) ص ٤٠ـ١٤ ، وكذلك . ، وكذلك في روض القرطاس ، من ٩٨ حيث يشير الى ان هذا الديوم t, 11, p. 197. يوافق يوم ٢٣ اكتوبر سنة ١٠٨٦ وهو التاريخ الصحيح ٠ راجع في ذلك كات ذلك كتاب .Annales Compl. p. 314-315 عير أن هناك جماعة من المؤرخين لم ينتصر حطرهم على ذكر الشهر هصب ( اذ يذكرون رمضان بدلا من رجب ) بل يزيدون ايفطئون في تحديد السنة • من ذلك مثلا ما يذكره عبد الراحد المراكش في المعجب ، حس ١٣-٩٤ ر وترجمته ص ١١٣ــ١١٥ ) من أن المعركة سنة ٤٨٠ هـ ، وما يذكره ابن الكردبرس من وقوعها سنة ۱۸۱ هـ ( راجع في عدا . . Abbad., i II. p. 23). وهذه ظاهرة بالغة الغرابة حيال وقعة عظيمة الشهرة حتى لت كان الناس يؤرخون بها فيقولون « سنة زلاقة » . يدلا من قولهم « سنة ٤٧٩ هـ ، انطر ابن خلكان : وفيات الاعيان ، ص ١٢٥ . غير أن الثابت هو أنه ليس هناك من تلك الحوليات ما وضع بقلم أحد من عاصرها الرقعة ، اذ ترجع هذه الحوليات الى القرن الرابع عشر أو الثالث عسر ، واقدمها لا يتجاوز المالي عدر ، ومن ثم غلا يمكن أن تكون التقة بها قوية • أضف الى هذا أنه في هذا العصر الذي شب المؤرخون خلاله ما كتبوا أخذ الادباء واهل البيان انفسهم بوضع رسائل وكتب ينسبونها الى أسفاص تاريخيين ، هذا أمر ثابت المقوع ، كما توجد الادلة القاطعة على ثبوته ، من ذلك مثلا أن صاحب الحلل الموشية يورد الكتاب الذي بعثه المعتمد الى ولمده الرشيد في اليوم المثالي لتلك المعركة ، وهو كتاب لا يتجاوز سطرين وارد في Abbad., t. II, p. 189. مختلف كل الاختلاف عما أورده عماهم الروض المعطار الوارد في المرجع السايق . Abbad.. سرية بالله المنابع المنابع عبورة المنابع المنابع المنابع والمنابع نفس المرجع ، ج ٢ ، ص ١٧ ، وهو لا يقل عن خمسة عشر سطرا ، ومن ثم اللابد أن يكون ثنتان - أن لم يكن الثلاثة - من هذه الصور قد كتبت في عصر متأخر ، وأن الحكمة تقتضينا أن نكون حذرين في تناول الرسائل المسماة بالديوانية والواردة في تلك الحوليات ، كما ينبغي أن نعترف بأن السك يخامرنا في أصالة معظم الرسائل التي يوردها كتاب الحلل الموشية ، كما نشك كل الشك في الرواية التي يذكرها يوسف في ذكر وقعة زلافة ، وهي الواردة في روضن القرطاس -

#### حواشي الفصل الثالث عشر

(١) في تحقيق تاريخ قدوم المرابطين الى الاندلس كتب المستشرق الفرنسي الاستاذ

- ليفي بروفنسال ملحقا لهذا الفصل ، وقد ترجعناه وأوردناه في الملحق رقم ١ ص ٢١٣\_٢١٥ بعد انتهاء فصول هذا الجزء ، فراجعه هناك \_ ( المترجم ) • **(Y)** Abbad., t, II, pp. 23, 199. (٣) عبد الواحد المراكشي : المعجب ، من ٩٤ ، ترجمته من ١١٥ • Abbad., t. II, p. 25. (£) Abbad., t. II, p. 120. (0) Ibid., i. II, p. 25. على انه ينبغي تصحيح هذه العبارة بالاستعانة *(1)* بما هو وارد في: Abbad., t. I, pp. 172-175. نقلا عن ابن خاقان ٠ Abbad., t. II, p. 121. **(Y)** Dozy: Recherches 3eme. ed., t. II, p. 128. (A)Abbad., t. II, p. 207. (4) (١٠) عبد الواحد المراكشي : المعجب ، ص ٩٢ ، وترجمته ص ١١٣-١١٣ ٠ Abbad., t. II, p. 202 203. (11)(۱۲) هو ابو بكر وزير المتعد ٠
- (١٥) انظر المنفيرة لابن بسام ، طبعة كلية الاداب \_ جامعة غواد الأول بالقاهرة
   المجك الثاني من القسم الأول ، حن ٣٧٤ \_ ( المترجم ) •

(١٤) انظر صاعدا الطليطلي : طبقات الأمم ، وراجع :

Abbad., t. II, pp. 181-132. (\1)

Abbad., t. II, p. 221.

Dozy: Recherches, lere ed., t. I, p. 4.

- (۱۷) أبن الخطيب : الاحاطة ، ج ۱ ، ص ٤١ ـ ٤٣ ، مادة : ابو جعفر احمد
   بن خلف بن عبد الملك النسائي القليعي ( وهو القلعي في طبعة القاهرة )
  - (١٨) عبد الواحد المراكشي : المعجب ، ص ٩٦-٩٦ ، وترجمته ص ١١٨-١١١ -

(۱۲)

(۱۹) راجع في ذلك دوزى في 203. [12] Abbad., 1. pp. 39, 121, 203. وفيات الاعيان ، ص ۲۰ ، ويلاحظ أن كثيرا من التفاصيل التي أوردها ابن أبي زرع مي روض القرطاس ، ص ۹۲ ، وعبد الواحد المراكثي في المعبب ، ص ۹۲ ، وترجعته ص ۱۲-۱۲ تعوزها الدقة ومطابقة الواقع ، انظر أيضيا Gesta Roderici

أما فيما يتعلق بمسالة اليمين فراجع التعليق الذي ترجمناه عن ليفي بروفنسال والذي كتبه لهذا الفصل • انظر فيما بعد ص

- (۲۰) ابن الخطيب الاحاطة ، ج ١ ، ص ٤٢ .
- Abbad., t. II, p. 211. (Y)
  - (۲۲) ابن خلدون : العبر ( الترجمة الغرنسية ) ، ج ۲ ، ص ۲۹ •
  - (٢٣) ابن الخطيب : الاحاطة ( مخطوطة الاسكوريال ) ، مادة « مقاتل » ٠
    - (۲٤) ای انه بربری مثله ۰
- (۲۲) انظر ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ص ۲۱ ، وابن خلدون : كتاب العبر . Abbad, t. II, p. 180, 204 : د من ۲۷ من الترجمة الفرنسية ، وأيضا :

#### حواشي الفصل الرابع عشر

- (١) عبد الواحد المراكشي : المعجب ، ص ١٨ ، وترجمته ص ١١٩ ٠
- (۲) .30-54 Abbad., t. I, pp. 54-55 (۲) المتاريخ الذي ذكره دوزي في المتن أعلاه فوارد. في أبن أبي زرع : روض القرطاس ، ص ۱۰۰ ، وفي عبد الواحد المراكشي ، ص ۹۹ ، وترجمته من ۱۱۹ ، أما أبن الخطيب ( كما في ... 178. II, p. 178. ... هيري أن أخذ قرطبة تم في شهر أغسطس .
  - (٣) ابن آبي زرع : روض القرطاس ، من ١٠٠
- (1) انظر Abbud., t. II, pp. 42, 232 وابن أبي زرع : روض القرطاس ، ص ۱۰۰ ـ ۱۰۱ ، Annales Toledanos ( اتحت سنة ۱۰۹۲ وهي خطا ) ،
- راً) ابن الابار : الحلة السيراء ، ص ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، المجلة السيراء ، ص ۱۷۲ ، ۱۷۲ . Dozy · Recherches (3eme ed.), t. I, pp. 271-272.
  - (۷) ابن ابی زرع : روض القرطاس ، من ۱۰۱ .
- Abbad., t. II, p. 44. (A)
- (۱) انظر ما ذكره ابن الخطيب من قول وارد في : Dozy : Recherches, (1ere ed)., t, I, p. 179.

عيث ينبغى أن نقرأ كلمة « أمير » بدلا من « عصر » ثم قارن هذا بما جاء في : Cronic Lusit., p. 419 ; Annales Complut., p. 317.

- (١٠) ابن الأبار وابن المصايب في :
- Dozy : Recherches, t. I, pp. 175, 179, 180.

وأبن خلدون في . Hongvliet, p. 3. هذا وقد صحح نص العبارة في : Dozy : op. cit., pp. 156-159.

- (١١) راجع دائرة المعارف الاسلامية ، مادة « السيد » والمراجع الواردة هناك ٠
  - (١٢) أبن الأبار : الحلة السيراء ، ص ١٨٢ ·
- (١٣) راجع ابن الآبار : الحلة السيراء ، من ٢٢٥ ، ويلاحظ أن هذا المؤلف يذكر يوماً من أيام الشهر لا يتفق والاسبوع ، انظر أيضا أبن أبي زرع : روض القرطاس ،

ص ١٠٤ ، والحلل الموشية ( طبعة تونس ) ، من ٧١-٧٢ ، هذا وقد بقي عماد الدولة مالكا لرويدة Reuda حتى اات سنة ١١٣٠ م ثم تنازل ابنه وخليفته سيف الدولة عن قلعتها بعد ذلك بعشر سنوات الالفونس السابع •

- (١٤) عبد الواحد المراكشي : المعجب ، ص ١٢٢ وترجعته من ١٤٧ -
- (١٥) عبد الواحد المراكثي : المجب ، ص ١٢٧ ، وترجعته ، ص ١٥٢ ·
- (١٦) نقل ابن خلمّان في قلائد الأعيان ( طبعة باريس سنة ١٨٦٤ م ) من ١٨٠-١٨١ وذلك في معرض كلامه عن أبي محمد بن الجبير قطعة من رسالة وجهها الى ابن حمدين ٠
  - (۱۷) المقرى: ناح الطيب، ج ۱ ، من ۲۹۹ ، ج ۲ من ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۴۷۲
- Chronicon Adefonsi Imperatoris (Esp. SCagrè., t. XXI, c. 91. (\A)
- (١٩) نشيف في هذه الترجمة العربية ما قاله الشاعر ابن البني في اهددي قصائده معرضا بابن حمدين .

بريد ابن حمدين أن يعتلى وجدواه أنداى من الكوكب

وانظر عبد الواحد المراكثي : المعجب ، ص ١٢٣ ، وترجمته ص ١٤٨-١٤٨ .

- (٢٠) انظر ابن خاقان في المقرى : نفح الطيب ، ج ٢ ص ٥٩٠ ٠
  - (۲۱) المقرى : نفح الطيب ، ج ۲ من ۲۰۳
- (۲۲) المقرى . نقح الطيب . ح ۲ من ۳۰۳ـ۲۰۵ ، وعبد الواحد المراكسي المعبب ص ۱۲۲ ، وترجعته من ۱۶۷ ۰
  - (۲۳) راجع ابن أبي أصيبعة في المقرى : نفح الطيب ، ج ٢ من ٢٢٣-٢٢٢ .
- (٢٤) فيما يتعلق بالمدين في اسبانيا والمغرب ابان هذه الحقبة راجع جولد تسبير سي مقدمته لمطبعة كتاب ابن تومرت التي قام بنشرها لوشياني ·
  - (٢٥) راجع دائرة المعارف الاسلامية والمراجع لمذكورة هناك ٠
- (۲۳) عبد الواحد المراكشي : المعجب ، من ۱۲۳\_۱۲۴ ، ۱۳۲ ، وترجعته من ۱۵۱ ، ۱۲۰ ، والحلل الموشية ( طبعة تونس ) ، من ۷۱ °
  - (٢٧) راجع الجزء الثاني من هذه الترجمة العربية ، ص ٢٠٠٠
- (۲۸) الحال الموشية ، ص ۹۸ ، أما قبما يتعلق بلوسينا وسكانها اليهود دراجيع Description de l'Afrique et de l'Espagne, p. 205. الادريسي ( النص العربي ٢٥٣-٢٥٣ .
- Journ. Asiat., IV serie, t. XVIII, p. 513.
- Cf. Dozy: Recherche, Seme ed., t. I, pp. 348-363 (Sur ('')) l'expedition d'Al-phonse le Batailleur contre l'Andalousie.

- Chronicon Adefonsi Imperatorio (Espagna Sagrada), t. XXI, (\*\)
  c. 64.
  - (٣٢) ابن أبي زرع روض القرطاس ، من ١٠٨ •
- رد الواحد المراكثي : المعجب ، ص ١١٤ ، وترجمته من ١٢٧ ، والحلل (٢٣ Chronic. Lusit (Esp. Sagrada, . الموشية ( طبعة ترنس ) عن ٨٩ ، وانظر أيضا . XIV, p. 326.
  - (٣٤) ورد هذا القول في ابن آبي زرع : روض القرطاس ، حس ١٠٨٠
- (٣٥) راجع المقرى: نفح الطيب ، ج ٢ من ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، وابن خلكان: وفيات الأعيان ، من ١٧ ـ ١٨ ، اما قاضى الجماعة هذا فقد مات مقتولا في وقعة « كتندة » قرب دارقة سنة ١١٢٠ م ، راجع المقرى: نفح المطيب ، ج ٢ ص ٢٥٩ ٠
  - · (٢٦) الحلل الموشية ، من ٦١\_٦٢ ·
  - Idrisi : Description de l'Afrique et de l'Espagne (textes arabe), p. 70, et trad., p. 80.
    - (۲۸) ابن ابي زرع . روض القرطاس ، ص ١٠٨ والحلل الموشية ، ص ٥٩ ٠
      - (٣٩) المراكثي ، المعجب ، على ١٤٨ ، وترجعته على ١٨٩ ٠
- (٤٠) واسمه الكامل هو أبو بكر محمد بن يحيى المعروف بابن الصايخ ، راجع عنه دائرة المعارف الاسلامية ٠
- (٤١) راجع ابن الخطيب : الاحاطة ، ج ١ ص ٢٤٢-٣٤٦ ، مادة « أبو يكر بن ابراهيم » ، وانظر أيضا ابن خاقان : قلائد العقيان ، ص ٣٤٦-٣٥٣ ٠
- دراجع: مراجع: من الروم: الذين مع في الواقع: الصقالبة: من الرجع: Chronicon Adefonsi (Esp. Sagr.,), t. XXI, c. 45-46, 94.

   كذلك الطل المرشية: من ٦١ ١٠ وكذلك الطل المرشية ، ص ٦١ ١٠ وكذلك الطل المرشية ، ص
- (٤٣) راجع عبد الواحد المراكثي ، المعجب ، ص ١٢٨ ، ١٣٣ ، ١٤٨ ، وترجمته ص ١٥٤ ، ١٦١ ، ١٧٩ ·
- (٤٤) الحلل الموشية ، ص ٨٩ ١ اما فيما يتعلق بضياع المرابطين من اسبانيا فراجع :
- F. Codera Decedencia y desaparicion de los almoravides en Espana, Saragosse, 1899.
- يماني يتعلق ، Chron. Adefonsi Imperatoris cf. 13-16. (قا لمينا يتعلق ، يبرج قادش أو أهدة هرقل غراجع : "Dozy : Recherches, 3eme ed., pp. 311-312.
  - والملحق الوارد هناك تحت رقم ٣٠٠
- Chronicon Adefonsi Imperatori, c. 60, 82, 88. (£1)
  - (٤٧) راجع الحلل الموشية ، ص ٨٩ ٠

: من ۲۹۲ ، ج ، ۱۰ وابن الأثير : الكامل ، من ۲۹۲ ، ج ، ۱۰ وترجمته : Annales du Magreb et de l'Espagne, p. 525-526.

Chronicon Adefonsi Imperatori, c. 16. (64)

Ibid., c. 89.

#### حواشي الفصل الخامس عشر

(۱) ابن الضليب : الاحاطة ( مخطوط الاسكريال ) . مادة عبد اش بن بلقين : Abbad., t. I, p. 59-61.

(۲) Abbad., t. I, pp. 313-314 ; t. II, pp. 71, 75, 232.

(۲) عبد الواحد المراكشي . العجب من ۱۰۲ ، وترجمته من ۱۲۳-۱۲۴

Abbad., t. I, p. 383.

- ﴿١) انظر الدائرة •
- Abbad., t. II, p. 73-74.
- Abbad., t. I, p. 68. (A)
- Abbad., t. I, pp. 63, 64.
  - (١٠) فيما يتعلق بابن زهير واسرته راجع دائرة المعارف الاسلامية ٠
    - (۱۱) انظر المقرى ، نفح الطيب ، ج ۲ ، ص ۲۹۳ ،
- (۱۲) ينير المعتمد في هذا البيت الى ابنة عريف شرطنه ، وكانت بنات المعتمد في السرهن رحن ينزلن لها الثياب ، أما عريف شرطته هذا فكان هو الذي يزع الناس بين يديه حين بروزه ، ولم يكن المعتمد يرى هذا الشرطى الا في هذا اليوم فقط ، راجع المراكشي . المعجب ص ٩٨ طبعة مصر \_ ( المترجم ) .
- (١٢) الكلام هذا على لسان المعتمد ، ويعنى بذلك أنه أذا ظهر المعتمد كانت مهمة
   هذا الشرطى النداء بين يديه
  - (١٤) عبد الواحد المراكتي : المعجب ، ص ١٠٩ ، وترجمته ص ١٣١ -
- Abbad., t. II, pp. 147-149. (\0)
- (١٦) للتعريف بابن اللبانة الذي يشير اليه دوزي في اكثر من موضع في هذا الكتاب نقول انه كان من النعراء المحبدين ، الى جانب ما امتاز به من صدق الوقاء ، وكان و صديقا ، بكل ما تحمله هذه الكلمه من عصل حال كرد ، ردع أن عن آويا عنه لا مدري تماما باظهار هذه الناحية الا انها تتجلى من سيرته التي يعرض لها دوزي بطرف في نصله هذا الذي نترجمه أعلاه ، أما من الناحية الأدبية فحسبنا شهادة المراكثي بأنه و نبيل المأخذ حسن المهيع ، جمع بين سهولة الالفاظ ورشاقتها ، وجودة المعاني ولطأفتها ، وكان منقطعا

الى المعتمد وان لم يلد عليه الا آخر مداله ، ، راجع ما ورد عنه بالاسهاب في « المعجب » ، ص ١٠٢-١٠ من الطبعة المعربة .. ( المترجم ) ·

(۱۸) يقع حصن « منت ميور » بالقرب من « مارتلة ، التي يسميها الأسبان اليوم ماسم DESPEPLADO وهي ناحية مهجورة ٠

Abbad., t. I, pp. 226-229 t. II, p. 64. (19)

Ibid., t. I, p. 66.

Ibid., t. I, p. 63. (Y1)

Abbad, t. I, p. 310-311. من ۱۰۰ ق من ۲۲) المعجب ( طبعة عصر ) ، من ۱۰۰ ق

Abbad, t. I, p. 306.

(۲۶) بدأت ثورة عبد الجبار سنة ۱۰۹۲ م ، ويعد سنتين من ذلك التاريخ دخل هذا الأمير مدينة « أركش » فحاصره بها « سير » حاكم أشبيلية ، وقتل هو نفسه بسهم أصابه أودى به ، غير أن اتباعه ظلوا على ما هم عليه من التمرد ولم يستسلموا الا بعد حين ، الملك . Abbad, t. II, pp. 1228; t. I, pp. 64-65.

Abbad., t. I, p. 71. (Ye)

(۲۲) راجع ابن الإبار في : .88 بر L. II, p. 88.

Abbad., i. I. p. 40.

Abblad., t. II, pp. 86. 67. (YA)

### الملاحق

ملحق رقم ١: تحقيق تاريخ قدوم ابن تاسَفين الى الأندلس بفلم المستشرق الفرنسى ليفى بروفنسال ، كتبه خصيصا للطبعة الجديدة من هذا الكتاب باللغة الفرنسية ،

ملحق رقم ٢ : ثبت بتواريخ ملوك القرن الحادى عشر المسلمين ٠

ملحق رقم ٣ : ثبت بأسماء الأعلام والأماكن برسميها العربي والملاتيني •

ملحق وقم ٤: المصادر والمراجع التي استصلها المؤلف والمعلق والمترجم العربي

#### ملحق رقم ١

حين عهدت مطبعة بريل الى الاستاذ ليفى بروفنسال باخراج نسخة جديدة من كتاب دوزى هذا باللغة الفرنسية ، كنب هذا الملحق الذى يحقق فيه تاريخ قدوم ابن تاشفين ، وهو يتعلق بالفصل الثالث عشر من هذا الجزء [ المترجم ] •

يقول ليفي بروفنسال:

لقد برر المؤلف (رينهرت دوزى) التاريخ الذى آنره فى تحقبن هذا الفصل فهو يرى أن مجى، يوسف (بن تاشفين) للمرة النائية الى الأندلس كان فى ربيع سنة ٤٨٣ هـ ( = ١٠١٠ م )، أى بعد وقعة وزلاقة » بثلاث سنوات ونصف سنة ، وحاصر حصن « الليط » فى صيف ذلك العام ، واستولى على غرناطة فى نوفمبر ، غير أن أبا الحجاج البياسى (كما هو وارد فيما ذكره ابن خلكان عن يوسف) وصاحب روض القرطاس. ومؤلف الحلل الموشية فيذكرون تاريخا غير هذا التاريخ ، اذ يشيرون الى أن يوسف بن تاشفين جاء الى الأندلس للمرة النائيسة سنة ١٨٨ هـ ( = ١٠٩٨ م ) وأنه حاصر حصن الليط فى تلك السنة ذاتها (١) ، ويقولون انه عاد الى أفريقية فى الخريف ، ثم رجع الى أسبانيا لثالث مرة. ويقولون انه عاد الى أفريقية فى الخريف ، ثم رجع الى أسبانيا لثالث مرة.

وهناك وجهة نظر تخالف هذه النظرة ، اذ يجب أن نلاحظ أن أولئك المؤرخين الذين أخذوا بهذا الرأى ليسوا من المؤرخين القدماء ، فأبوا الحجاج البياسي قلم كتب ما كتب في القرن الثالث عشر الميلادى ، ثم جاء صاحب « روض القرطاس » بعده بقرن من الزمان فكتب كتابه ، ومثله صاحب « المحلل الموشية » • أضف الى هذا ما يمكن أن ينالهم من التجريح (٣) ،

<sup>(</sup>۱) يسميه ، بيلاج دوليدر » في الفصل الحادي عثر باسم حصن Alaetكما أنه . يعده من بين المدن التي استولى عليها الفونس ، ولكن بالرجوع الى الى Gestar Roderici . نجد أنه وارد باسم Halaet .

 <sup>(</sup>۲) يضطىء ابن ابى زرع صاحب روض القرطاس خطا جسيما الا يتكلم عن حصار طليطلة في هذه الفترة بالذات •

<sup>(</sup>٢) ينال هذا التجريح على وجه الخصوص صاحب روش القرطاس •

ثم انهم لم يتفقوا فيما بينهم على محديد الشهر فبينما نجه ابن أبى ذرع يؤكد أن مجىء يوسف الى الأندلس للمرة الثانية كان فى شهر ربيع الأول سنة ٤٨١ هـ ( = يونيو ١٠٨٨ م ) اذا بنا نجه البياسى يقول انه قدمها فى شهر رجب أى فى سبتمبر أو أكتوبر .

ومن ناحية أخرى نجد أن أقدم المؤرخين الثقات في هذا الموضوع ، أعنى مؤرخي القرن الثاني عشر الميلادي يتفعون على أن حصار « الليط » والاستيلاء على غرناطة قد حدثا في سنة وإصدة هي سنة ٤٨٣ هـ ( = ١٠٩٠ م ) • ومن ذلك مثلا أن ابن « قاسم الأشبيلي » الذي كتب أصدق تاريخ للمعتمد (٤) \_ وهو الكتاب الذي حفظ لنا ابن الأبار بعض أجزاه منه \_ يقول أن يوسف بن تاشفين والأمراء الأندلسيين قد حاصروا الليط (٥) سنة ٤٨٣ هـ ، ويقرر محمد بن ابراهيم (٦) أنه منذ قدوم يوسف للمرة الثانية إلى الأندلس أخذ في محاصرة « الليط » والاستيلاء على غرناطة • .

ويقول ابن الكردبوس نفس هذا القول في كتابه الاكتفا (٧) • ثم يضيف الى ذلك ان يوسف جاء الأندلس للمرة الثالثة سنة ٤٩٠٠ هـ ( = ١٠٩٧ ) •

ويمكن أن نضيف الى هذه الشهادات الجديرة بالثقة شهادة ابن الأنير (٨) المؤرخ الذى كتب كتابه وهو بالموصل ، ومن ثم لم يكن على علم نام موصول بأخبار الأندلس مما أدى الى وقوعه فى الخطأ حين يقول ان حصار « الليط » والاستيلاء على غرناطة كانا بعد سنة من وقعة « ذلاقة » ، أى سنة ٤٨٠ هـ ( = ١٠٨٧ م ) .

أما فيما يتعلق بالتاريخ المنقيق للاستيلاء على غرناطسة فان ابن الصيرفى (٩) يقول الله وقع يوم ١٤ رجب سنة ٤٨٣ هـ ، غير أن هناك اعتراضين يجرحان هذا التاريخ أولهما أن ١٤ رجب ( = ٢٦ أغسطس)

Cf. Abbad., t. II, p. 92. (f)

Abbad., t. II, pp. 121-122.

Ibid., t. II, pp. 8, 9. (1)

Tbid., t. II, pp. 26, L. 12. (V)

وقد أخطأ المؤلف في كتابته الديجب أن نفهم من كلمة « الغزوة ، عنده حملة يوسف ضد « الليط ، •

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٠

<sup>(</sup>٩) راجع ما كتبه من المعتمد وعن عبد الله بن بلجين ;

لم يكن يسوم أحد بل كان يوم خميس (١٠) والأمر الناني هو أنه من المستحيل على يوسف أن يتمكن من الاستيلاء على غرناطه في شهر اعسطس لأنه قد وطأ الأندلس في الربيع وحاصر « الليط » مدة أربعة أشهر حتى دخل الشناء كما يؤكد مؤلف روض القرطاس و وأظن أنه بدلا من الاحد ذخل الشناء كما يؤكد مؤلف روض القرطاس وأظن أنه بدلا من الاحد أوفمبر ، يؤيد هذا أن يوم ١٤ رمضان يطابق يوم الأحد ، وكتيرا ما يحدت الخلط بين هذين الشهرين ، من ذلك مثلا أن طائفة من المؤرخين يقولون ان وقعة ذلاقة جرت في شهر رمضان سنة ٢٧٤ هـ ، على حين أن طائفة اخرى نقول انها وقعت في شهر رجب ، ويمكن تفسير ذلك بأن القوم في ذلك الزمان كانوا يستعملون مختصرات للدلالة على الأشهر وعلى هذا يكون من السهل الخلط بين شهرى رجب ورمضان لاتفاقهما في الحرف الأول من السهل الخلط بين شهرى رجب ورمضان لاتفاقهما في الحرف الأول من كل منهما وليس هناك دليل يمكن أن ينقض هذا الرأى حيث يقول البياسي ومؤلف روض القرطاس ان يوسف قد ركب البحر لثاني مرة قبل البياسي ومؤلف روض القرطاس ان يوسف قد ركب البحر لثاني مرة قبل نهاية رمضان ، أي قبل ٢٦ نوفمبر ، وبذلك يكون قد تيسر له في ستة نهاية رمضان ، أي قبل ٢٦ نوفمبر ، وبذلك يكون قد تيسر له في ستة عشر يوما مقابلة الأمراء الأندلسيين والسفر الى غرناطة والجزيرة الخضراء وعشر يوما مقابلة الأمراء الأندلسيين والسفر الى غرناطة والجزيرة الخضراء وعشر يوما مقابلة الأمراء الأندلسيين والسفر الى غرناطة والجزيرة الخضراء وعشر يوما مقابلة الأمراء الأندلية والسفر إلى غرناطة والجزيرة الخضراء و

ليفي بروفنسال

<sup>(</sup>۱۰) الظاهر أن الأستاذ ليفي بروفنسال أخطأ في أيراد الشهر الجريجوري ، فاذا أخذنا بأن الحادثة وقعت يوم الأحد ١٤ رجب سنة ٤٨٣ هـ فان هذا اليوم والتساريخ لا يطابقهما يوم ٢٦ أغسطس ، ذلك لأن يوم ١٤ رجب سنة ٤٨٣ هـ ، كان يوم المعيس ، ومعنى هذا أن المحيس ١٤ رجب يطابقه يوم ١٢ سبتمبر ١٠٩٠م ، وذلك بناء على ما جاء في جدول السنين بكتاب التوفيقات الالهامية ، ص ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>۱۱) روض القرطاس ، حس ۹۹ ، ويقول صاحب الحلل الموشية انه وقع في عدة شهر ، غير أن الحصار استمر عدة اطول من هذه بطبيعة الحال •

### ملحق رقم ٣ ثبت بتواريخ ملوك القرن الحادي عشر المسلمين في الأندلس

# ۱ مملکة اشبیلیة بندو عبداد

۱ - محمد بن اسماعیل القاضی ۱۰۲۳ - ۱۰۲۳ م (= ٤١٤ - ٤٣٤ هـ)
 ۲ - عباد بن محمد المعتضد ٤٣٤ - ٢٣٤ هـ (= ١٠٤٢ - ١٠٦٩ م)
 ۲ - دحمد بن عباد المعتمد ٤٦٢ - ٤٨٤ هـ (= ١٠٦٩ - ١٠٩١ م)
 مذا وقد كان خلع المعتمد عن العرش على يد المرابطين ٠

## ۲ ــ مملكة قرطبــة ينــو جهــور

۱ - جهور بن محمد بن جهور ۲۲۳ - ۵۳۵ هـ ( = ۱۰۳۱ - ۳۲۰۱م). ۲ - محمد بن جهور ۵۳۵ - ۲۰۵۷ هـ ( = ۳۶۰۱ - ۱۰۹۶ م)

٣ - عبد الملك وعبد الرحمن ولدا محمد بن جهور ، وقد ظلا في الحكم
 حتى حوالى سنة ٤٦٣ هـ ( = ١٠٧٠ م ) ، وقد ضمت قرطبة الى
 مملكة أشبيلية .

## ٣ - مملكة مالقــة بنـو حمود

۱ ــ ادریس بن علی بن حبود ( المؤید ) ۲۲۷ ۳۳۱ هـ ( == ۱۰۳۵ \_ \_

٢ - يحيى بن ادريس بن على ( القائم ) ٤٣١ - ٤٣٢ هـ ( = ١٠٣٩ ـ .

- ( = ١٠٤٠ ١٠٤٠ م) ثم نجاء الصقابي ٤٣٣ هـ ( = ١٠٤٢م)٠
- ٤ ـ ادريس ( الثاني ) بن يحيى بن على بن حمود العالى ٣٣٤ ـ ٢٩٩ هـ ( = ١٠٤٢ ـ ١٠٤٧ ) .
- محمد ( الأول ) بن ادریس ( الاول ) بن علی بن حمسود : المهسدی
   ۱۰۶۷ ۲۶۶ هـ ( = ۲۰۶۷ ۲۰۵۶ م ) .
- ٦ ـ ادريس النباني بن يحيى بن ادريس الأول : السمسامي ٤٢٦ هـ ( = ١٠٥٤ م ) ٠
- ٧ ــ ادريس النياني ( مسرة أخرى ) ٤٤٦ ــ ٤٤٧ هـ ( -: ١٠٥٤ ــ ٧ / ١٠٥٥ م. ) ٠
- ۸ ــ محمه ( الثــاني ) بن ادريس الأول : المستعلى ٤٤٧ ــ ٤٤٩ هـ ( = ١٠٥٥ ــ ١٠٥٧ م ) ٠
  - ثم تم بعد ذلك ضم مالقة الى مملكة غرناطة •

# ٤ ــ مملكة الجزيرة الخضراء بنــو حمود

- ١ \_ محمد بن القاسم بن حمود ٤٢٧ ـ ٤٤٠ هـ ( = ١٠٣٥ \_ ١٠٤٨ م )
- -1.50 = 1.50 = 1.50 = 1.50 = 1.50 = 1.50 = 1.50 = 1.50 = 1.50 = 1.50 = 1.50 = 1.50
  - حيث ضمت الجزيرة الخضراء الى مملكة أشبيلية .

# ہ \_ مملکة غرناطسة بنسو زیری

- ١ \_ زاوى بن زيرى ٤٠٣ \_ ١٠؛ هـ ( = ١٠١٢ \_ ١٠١٩ م) .
- ٢ \_ حبوس بن ماكسن ١٠٤ \_ ٤٢٩ هـ ( = ١٠١٩ \_ ١٠٣٨ م ) ٠
- ٣ \_ باديس بن حبوس ٢٩٤ \_ ٣٦٦ هـ ( = ١٠٣٨ \_ ١٠٧٣ م ) ٠

عبد الله بن بادیس ٢٦٪ ـ ٤٨٣ هـ ( = ١٠٧٣ ـ ١٠٩٠ م ) .
 ثم ضمت غرناطة الى دولة المرابطين .

# ٦ مملكة قرمونـةينـو برزال

١ - محمد بن عبد الله ٤٠٤ - ٤٣٣ هـ ( = ١٠١٧ - ١٠١٢ م) .

٢ - عزيز بن محمد المستظهر ٤٣٣ - ٤٦٠ هـ ( = ١٠٤٧ - ١٠٩٧ م).
 وقد ضبت مملكة قرمونة الى مملكة الشبيلية .

# ۷ ـ مملكة رندةبنو افرن

# ( بكسر الهمزة وسكون الفاء بعدها راء مفتوحة )

۱ ـ أبو نور هلال بن أبى قرة ٢٣١ (؟) ـ ٥٠٠ هـ ( = ١٠٣٩ ؟ \_ ١٠٥٨ م ) ٠

۲ \_ بادیس بن ملال ۶۶۹ \_ ۶۵۰ مد ( = ۱۰۵۷ \_ ۱۰۵۸ م) ۰

٣ - فتوح بن هلال ٥٥٠ ــ ٤٥١ هـ ( = ١٠٥٨ ــ ١٠٥٩ م) ٠

# ۸ ــ مملـکة مـورور

## بنسو رمسر

# ( بغتح الراء المهملة بعدها ميم مشددة مفتوحة )

١ - نوح بن أبي طريد ٤٠٤ - ٤٣٣ هـ ( = ١٠١٣ - ١٠٤١ م) .

٣ \_ محمد بن نوح ٤٣٣ \_ ٤٤٩ هـ ( = ١٠٥٧ \_ ١٠٥٧ م ) .

۳ \_ منار بن محمد بن نوح ۶۶۹ \_ ۶۵۹ هـ ( == ۱۰۵۷ \_ ۲۰۲۱ م ) ٠ وقد ضمت مورور الى مملكة أشبيلية ٠

# ٩ ـ مملكة اركش

### بنسو خزرون

## ( بكسر الخاء يعبها زين ساكنة )

١ - محمله بن خزرون الأرنياني ٤٠٢ - ٤٢٠ هـ (= ١٠١١ - ١٠٢٩ م)٠

إ \_ القائم بن محمد بن خزرون ٤٢٠ \_ ١٠٢٨ هـ (= ١٠٢٩ \_ ١٠٦٨ م).
 وقد ضمت مملكة أركش الى مملكة أنسبيلية .

# ١٠ ــ مملكة ولبة وسلطيش البكريسون

عز الدولة عبد العزيز ٢٠٠٤ ــ ٤٤٤ هـ ( = ١٠١٢ ــ ١٠٥٢ م ) . وقد ضمت ولبة وسلطيش الى مملكة أنسبيلية .

# ۱۱ ـ مملكة لبلةبنو يحيى

- ۱ \_ محمد بن يحيى البحصبي ، تاج الدين ٤١٤ \_ ٣٣٣ هـ ( = ١٠٢٣ \_ ١٠٤٠ \_ ١٠٤٠ م
- ٢ \_ محمد يحيى ، عز الدين ٣٣٤ ـ ٤٤٣ ه. ( = ١٠٤١ ـ ١٠٥١ م ) ٠
- ٣ ـ فتح خلف بن يحيى ، ناصر الدين ٤٤٣ ـ ٤٤٥ هـ ( = ١٠٥١ \_ ٢٠٥٣ م.) •

ثم ضمت لبلة الى مملكة أشبيلية .

# ۲۱ ـ مملسكة شلب بئسو مزين وشلب يكسر الشين وسكون اللام)

١ ـ عيس بن أبي بكر ، المظفرر ٤٤٠ ـ ٢٤١ هـ (= ١٠٤٨ ـ ١٠٥٤ م)٠

٣ ـ محمله بن عيس ، الناصر ٤٤٦ ـ ٤٥٠ هـ ( = ١٠٥٨ ـ ١٠٥٨ م)"

٣ \_ عيس بن محمد (المظفر) ٤٥٠ ـ ٤٥٦ هـ ( = ١٠٥٨ ـ ١٠٦٣ م). وقد ضمت شلب الى مملكة أشبيلية .

# ۱۳ ـ مملكة شئت مرية الغرب ينسو هرون

١ - سعيد بن هرون ٤١٧ - ٤٣٣ هـ ( = ١٠٢٦ - ١٤إ٠ م ).٠

٢ سـ محمد بن سعيد ( المعتصم ) ٢٣٣ ـ ٤٤٤ هـ (= ١٠٤١ ـ ١٠٥٠م)٠ وقد ضمت شنت مرية الغرب الى مملكة أسبيلية ٠

### ١٤ ـ مملكة مارتلة

ابن طيفور حتى سنة ٣٦٦ ه = ١٠٤٤ م · وقد ضمت مملكة مارتلة الى أشبلية ·

### ١٥ ـ مملكة بطليوس

سابور وابناه حتى سنة ٤١٣ = ١٠٢٢ م ٠

#### بندو الأفطس

- ۱ \_ عبد الله بن محمد بن مسلمة ( المنصور ) ۱۰۲۲ \_ ۲۳۷ ) = ۱۰۲۲ \_
- ٣ محمد بن عبد الله ( المظفر ) ٤٣٧ ٢٥٦ هـ ( = ١٠٤٥ \_
- ٣ يحيى بن محمد ( المنصدور ) ٥٦٦ ـ ٤٦٠ هـ ( = ١٠٦٧ \_
- ٤ عمر بن محمد (المتوكل) ٢٠٤ ٨٨٤ هـ ( = ١٠٠١ ١٠٩٤ م)-

### ١٦ - مملكة طليطلة

يعيش بن محمد بن يعيش طل في الحكم حتى سنة ١٠٣٦ م == ٤٢٨ هـ ٠

### بنو دو النون

- ۱ ـ اسماعيل بن ذي النون ( الظافر ) ۶۲۸ ـ ۶۳۵ هـ ( = ۱۰۳٦ ـ ۱۰۳۳ ـ ۱۳۳۳ ـ ۱۳۳ ـ ۱۳۳۳ ـ ۱۳۳۳ ـ ۱۳۳۳ ـ ۱۳۳ ـ ۱۳۳ ـ ۱۳۳ ـ ۱۳۳۳ ـ ۱۳۳ ـ ۱۳۳۳ ـ ۱۳۳۳ ـ ۱۳۳ ـ
- ۲ يحيي بن اسماعيــل ( المأمــون ) ٤٣٥ ــ ٤٦٨ هـ ( = ١٠٤٣ ــ ٢٠٥ مـ ( = ١٠٤٣ ــ

۳ س یحیی بن اسماعیل بن یحیی ( القادر ) ۲۹۸ س ۲۷۸ عد ( = ۲۰۷۰ مر) ۰ مره ۱ مر) ۰

ثم وقمت طليطلة في حوزة الفونس السادس .

# ۱۷ - مملسکة سرقسطة(۱) بشو تجیب

# ( يضم التاء وفتح الجيم وسكون الياء )

۱ ـ المندر بن يحيى ۲۰۸ ـ ۱۰۱۶ مد ( = ۱۰۱۷ ـ ۱۰۲۳ م) :

٢ ـ يحيى بن المنذر ( المظفر ) ١٠٤ ـ ٢٠٠ هـ ( = ١٠٢٣ ـ ٢٠٠ م ).

 $^{9}$  – المنذر بن يحيى بن المنذر (معز الدولة)  $^{1.79}$  –  $^{1.79}$  هـ ( =  $^{1.79}$  –  $^{1.79}$ 

#### (ب) بنبو هبود

- ۱ ــ سلمان بن محمد بن هود (المستعين) ۱۳۱ ـ ۲۳۸ هـ ( = ۹۰۳۹ \_
- ۳ أحمد بن سليمان ( المقتدر ) ۳۸ ـ ٤٧٤ هـ ( = ٢٠٤٦ ـ ٢٠٤١ م. ١٠٤٦ م. ١٠٤١ م. ١٠٨١ م. ١٠٤١ م. ١٤٢ م. ١٣٤١ م. ١٤٢ م. ١٤٢ م. ١٤٢ م. ١٤٢ م. ١٤٢ م. ١٤٢ م
- ٣ يوسف بن أحسد ( المؤتمن ) ٤٧٤ ٢٧٤ هـ ( = ١٠٨١ ١٠٨٠ م) .
- - ٥ \_ عبد الملك بن أحمد (عماد الدولة) ٥٠٤ هـ = ١١١٠ م .

واستولی المرابطون علی سرقسطة سنة ۱۱۰۱ م ثم انتقلت الی حوزة النصاری سنة ۵۱۲ هـ ( = ۱۱۱۸ م ) ٠

#### ١٨ ـ مهلكة السهلة

#### بنو ددين

 ع ٣ \_ يحيى بن عبد الملك ٤٩٧ ــ ٤٩٨ هـ ( = ١١٠٣ ــ ١١٠٠ م ) • ثم انتقلت السهلة الى حوزة الرابطين •

# ١٩ مملكة البونت بنو قاسم

١ \_ عبد الله بن قاسم ( نظام الدولة ) وقد ظل في الحكم حتى سئة الله بن قاسم ( ١٠٣٠ م) .

٢ ـ محمد بن عبد الله ( يمين الدولة )

٣ إسر أحمد بن محمد (عضد الدولة )

وقد ظلا في الحكم من ٤٤٠ ـ ٤٤١ هـ ( = ١٠٤٨ م ). عبد الله بن محمد ( جناح الدولة )

وقد دخلت مملكة البونت تحت حكم المرابطين •

### ۲۰ \_ مملكة بلنسية

١ ـ ٢ مبارك والمظفر الصقلبيان :

٠ ( - ١٠١١ - ١٠١١ م ( = ١٠١١ - ١٣٠١ م) ٠

٣ \_ ٤ لبيب الصقلى صاحب طرطوشة ٠

ه \_ عبد العزيز بن أبي عامر ( المنصور ) ٤٠٧ ــ ٢١٢ هـ ( = ١٠١٦ ــ المنصور ) ١٠٢٦ م. ( = ١٠٢١ م.) .

"٦ \_ عبد ألملك بن عبد العزيز (نظام الدولة) ٤٥٣ \_ ٤٥٨ هـ (= ١٠٦١ \_ ١٠٦٥ م ) .

ثم ضمت بلنسية الى مملكة طليطلة وأصبح المأمون حاكما لطليطلة ١٥٥ ــ ٤٦٩ هـ ( = ١٠٦٥ ــ ١٠٧١ م ) .

ثم انفصلت بلنسية عن طليطلة •

٧ \_ أبو بكر بن عبد الغزيز ٤٦٩ ــ ٤٧٨ هـ ( = ١٠٧٦ ــ ١٠٨٥ م)٠

٨ \_ عشمان بن أبي بكر ٤٧٨ هـ ( = ١٠٨٥ م) ٠

٩ \_ يحيى القادر : ملك طليطلة السابق ٢٧٦ \_ ٨٥٥ هـ (= ١٠٨٤ \_ ٠٨٥ م. ر

#### ٢١ ـ مملكة دانية وجزر البليار

١ \_ مجاهه ( الموفق ) ٤٠ \_ ٤٣٦ هـ ( = ١٠٠٩ \_ ١٠٤٤ م ) ٠

ثم ضمت ممتلكة دانية الى مملكة سرقسطة فأصبح. يحكمها:

٣ \_ المقتدر السرقسطى ٤٦٩ \_ ٤٧٤ هـ ( = ١٠٧١ \_ ١٠٨١ م) ٠

ع \_ المنذر بن المقتدر ٤٧٤ \_ ١٠٨١ هـ ( = ١٠٨١ \_ ١٠٩١ م) .

#### ٢٢ ـ مملكة مرسية

١ \_ خيران صاحب المرية ٤٠٣ \_ ١٩١٩ هـ ( = ١٠١٢ \_ ١٠٢٨ م) ٠

٢ \_ زهير صاحب المرية ٤١٩ ـ ٣٠٠ هـ ( = ١٠٢٨ - ١٠٣٨ م) .

- 1.71 = 3 هـ ( = ۱.71 هـ ) عبد العزيز المنصور ( من بلنسية ) - 1.71 = 1.71 = 1.71

٤ ـ عبد الملك المظفر ( من بلنسية ) ٥٣ ـ ٨٥٨ هـ ( = ١٠٦١ - ١٠٦٥ م. ( - ١٠٦٥ م. ١٠٦٥ م. ( - ١٠٦٥ م. ١٠٦٥ م. ( - ١٠٦٥ م. ١٠٦٥ م. ١٠٦٥ م. ( - ١٠٦٥ م. ١٠٦٥ م. ( - ١٠٦٥ م. ١٠٦٥ م. ( - ١٠٥ م. ( - ١٠٦٥ م. ( - ١٠٥ م.

وفي أيام هؤلاء الثلاثة الحكام كان أبو بكر أحمد بن طاهر حاكم مرسية ثم مات سنة ١٠٦٣ م ( = ٤٥٥ هـ ) \*

ثیر خلفه ولده محمد ۵۰۵ ــ ۷۷۱ هـ ( = ۱۰۲۳ ــ ۱۰۷۸ م ) .

ثم المعتمد الأشبيلي ووزيراه ابن عمار وابن رشيق حتى سنة ٤٨٣ هـ ( = ١٠٩٠ م) .

### ٢٣ \_ مملكة المرية

۱ \_ خیران : ۲۰۴ \_ ۱۰۱۹ ( = ۱۰۱۲ \_ ۱۰۲۸ م) .

- ٣ ـ زمير ٢١٩ ـ ٣٠٠ مه ( = ١٠٢٨ ـ ١٠٢٨م) ٠
- ٣ \_ عبد العزيز المنصور من بلنسية ٤٣٠ \_ ٤٣٣ هـ ( = ١٠٣٨ \_\_ ٣

### بنو تجيب ( بنو صمادح )

## ( بضم التاء وفتح الجيم وسكون الياء )

- ٤ \_ معن بن ميصد بن صمادح ٤٣٣ ـ ٤٤٣ هـ ( = ١٠٤١ ـ ١٠٥١ م )٠
- ه \_ محمد بن معن ( المعتصم ) ٤٣٣ ٤٨٤ هـ ( = ١٠٥١ ١٠٩١ م )٠
  - ٦ ـ الحمله بن محمله ( معن الدولة ) ٤٨٤ هـ ( = ١٠٩١ م ) ٠
     ثم انتقلت المرية الى يد المرابطين ٠

# ملحق بالرسمين العربى واللاتيني للمدن والأعلام الواردة في هذا الكتاب باجزاله الثلاثة

# ثبت باسماء الأعلام والأماكن حسب رسميها العربي واللاتيش

.Acci وادى البقاع Achila وقلة Aciscie اسكيل Airos ايرش Alafoens حصن الأخوين قلعة الحنش Alanje اليسة Alava السهلة • شئت مرية الشرق Albarracin Alacacer de Sol. قصر ایی دانس Alcala. القلعة قلعة وادى ابره Alcala de Guadaira قلعة يحصب Alcala la Real قلعة وادى ايرة Alcala de Guadaira جزيرة شقر Alcira. القبة Alcoba حصن القبيلة Alcubilla الليط - اللبيط ( حمن ) Aledo الغرب (غرب الأندلس) Algarve الجزيرة الخضراء Algeciras Alger الجزائر حصن الحامة Alhama الخندق Alhandega الحمراء Alhambra القنيط \_ لقنت Alicante

| Aljarafe     | الشرف ( من اعلى اشبيلية )               |
|--------------|-----------------------------------------|
| Aila         | اليلة.                                  |
| Almazare     | المسارة ــ المعصرة                      |
| Alméria      | المرية                                  |
| Almodaver    | حصن المدور                              |
| Almohades    | الموهدون                                |
| Almoravides  | المرابطون                               |
| Almunecar    | المنكب                                  |
| Alphonse     | انفرنش (الفونس )                        |
| Alpuente     | البثت                                   |
| Andujar      | ائدوش                                   |
| Angelino     | بنو انجلين                              |
| Anzalcazar   | حصن القمر                               |
| Aqua Portora | القوة يرطرة                             |
| Aragon       | الرغونة                                 |
| Archidoan    | ارشذونة                                 |
| Arcila       | امبيلة                                  |
| Arcos        | اُرک <i>ش</i>                           |
| Armilla      | - الملة                                 |
| Artavasdes   | <u>ارطپاس</u>                           |
| Arzila       | ارزيلة                                  |
| Asturias     | اشتوريش                                 |
| Atienza      | انتسة                                   |
| Aurore       | صبح ( أم السلطان هشام المعروف بالثاني ) |
| Avempace     | ابن باجة                                |
| Badajoz      | يطليوس                                  |
| Baena        | بيانة -                                 |
| Bactica      | باطقة                                   |
| Bacza        | بياسة                                   |
| Bakdura      | بقدورة (أو تقدورة)                      |
| Baléares     | جزائر البليار • الجزائر الشرقية         |
| Baltana      | . بلتنة                                 |

```
الحامة
  Banos (los)
                              حصٰنٰ بُربشتر ٠ ( حصن بوبشترو )
  Barbastro
  Barcelona
                                             البشكنس ( البشقاوية )
  Basques
  Bayona
                                                               بارة
  Baza
                                                               باجة
  Beia
                                                                بلده
  Belda
                  بلنبسر ( بكسر الباء واللام وسكون النون ثم ياء وفتح
  Bembuzar
                السين ، وهي عند ابن ابي القوطية : نهر وادي قبس )
                                                           بنو خالد
  Benadalid
                                  أبو عبد الله ( آخر ملوك غرباطة )
 Boabdil
                                        بریشتر ( او بویشترو البلد )
 Babastro
                                                             بوجة
 Bougio
                                                          اليمريون
 Brénes
                                                             برغش
 Burgos
                                                              البتر
 Butr
                                                              قبرة
 Cabra
                                                             قادس
Cadiz
 Calabre
                                             قلورية (أو قلهورية)
 Calahorra
                                     « ( أو قلهورة أو قلهرة )
 Calatayud
                                                        قلعة أيوب
 Calatrava
                                                        قلعة رياح
 Calle (la)
                                                       مرسى الخرز
 Calsena
                                                            قلسانة
Campagno de la puissance suprême
                                                       غروة القدرة
Campo de Calatrava
                                                     فحص البلوط
Campina
                                                          القنبانية
Canête
                                                             قنيط
·Canête la Real
                                                        قلعة قنبط
Cantos
                                                             للائث
```

Carabolia كركبولية Carabuey كركى ( عند صاحب مراصد الاطلاع ولكنها كركر عند Caracuel ابن عداري ، وكرافري عند الادريسي ) . Carcassonne قرقشونة Carcastillo قرقستال Cormona قرمونة Carteya ترطاجنة Carthagène قرطاجة Cartagonova فرطاجنة الجديدة Castille فشتالة Castilla la Vieja عقبة البقر ( قشتالة القديمة ) Castille de Bachar عقبة البقر Castillon (el-) حصن بويشترو Castro Moros قشترمورش Castro de Santaver قلعة شئت برية Catalogne قطالونيا Cazlona حصن قسطلونة سُرطانيس أو سرطانية أو سردانية Cerdagne Ceuta السيد • القميياطور Le Cid فلونية Clunia الخايور Chaboras قارلة (شرلان) Charlemagne شندلة Chintila قلمرية أو قلنبرية Coimbra قلنبيرة • قنيرة Colombera قمارش Comarea قورة Coria. الرطية Cordove جزيرة أقريطش (كربت) Crête

| Cuenca           | کرنکة ۰ <b>ترنکة</b>      |
|------------------|---------------------------|
| Cutclobera       | قطليرة                    |
| Dénia            | دانية                     |
| Djarnacas        | شرنکاس ( جیل قرب طلیطلة ) |
| Djehane          | جهان ( المغنية )          |
| Duero            | نهر دويرة                 |
| Ebra             | شهر ابرو                  |
| Egilona          | ايلة                      |
| Bjea             | شية                       |
| Ecija            | استجة                     |
| Ejea             | شية                       |
| Ello             | اله                       |
| Elvira           | البيرة                    |
| Emèse            | ممص                       |
| Empedocles       | امبيدوكليس                |
| Espararaguera    | حصن اشبرغرة               |
| Estepa.          | اشتبيط                    |
| Euphrate         | القرات                    |
| Evora            | يابرة ( لاروة ؟ )         |
| Falces           | فالجش                     |
| Favila           | فافلة                     |
| Fuente de Cantos | القثت                     |
| Finana           | فنت طحنة                  |
| Fortunio         | فرتون                     |
| Froila           | غرويلة                    |
| Frontiére        | بلاد الثغر<br>بلاد الثغر  |
| Funtin           | الفونتين                  |
| Gabes            | قابس                      |
| Gades            | قادس                      |
| Galice           | جليقية                    |
| Galicia          | عيقياج                    |
| Garcia           | غرسية                     |
|                  |                           |

| Gaton ~ 7      | غثون            |
|----------------|-----------------|
| Génil          | شنیل (نهر)      |
| Gibraleon      | جبل العيون      |
| Gijon          | حيجون           |
| Guidad Rodrigo | نيودارو رودريجو |
| Gomez -        | <u>قومس</u>     |
| Grenade        | غرناطة          |
| Guadal Bullon  | وادى بلون       |
| Guadacelet     | وادى لكة        |
| Guadaira       | وادى ايره       |
| Guadalete      | وادى الفتح      |
| 'Guadalquivir  | الوادى الكبير   |
| Guadarrama     | وادى الرمل      |
| 'Guadiana      | الوادى اليانع   |
| Quadicla       | نهر اليه        |
| Guadimellato   | ارملاط          |
| Guadalajara    | رادى العجارة    |
| Guadix         | وادی آشی        |
| Guazalate      | وادى السليط     |
| Halaet         | حصن ليط         |
| Huebar         | وبر             |
| Huesca         | وشقة            |
| Huelva         | ولمبة ( انية )  |
| Hyacinthe      | برلنت           |
| Isle Verde     | جزيرة أم حكيم   |
| Iviza          | يابسة           |
| Iznājar        | حصن اشر         |
| Jaen           | جيان            |
| .Janda         | بحيرة جاندا     |
| Jarama         | وادى شرنبة      |

| Jatiya             | شاطبة                             |
|--------------------|-----------------------------------|
| Jean               | جيان                              |
| Jerez ,            | شریش                              |
| Jodar              | شوذر                              |
| Jorge              | سو-ر<br>بنو الجريع                |
| Juviles            | شبال <i>س</i>                     |
| Julian             | خوليان ( أوبوليان )               |
| Kantis             | قنتیش و قنطیش                     |
| Lacant             | لقنت القنت                        |
| Lago de la Janda   | بعيرة جاندا                       |
| Lebrija            |                                   |
| Lerida             | نبریشة                            |
| Lisbonne           | لاردة                             |
| Loja               | لشبونة                            |
| Lorca              | الرشة                             |
| Lucene             | لور <b>قة</b><br>در ادة           |
| Luque              | <b>لاشانة</b><br>حص <i>ن</i> اقوط |
| Lusitan <b>i</b> a | حصن الوف<br>لشتانية               |
| Mairena            |                                   |
| Majorque           | مورية<br>                         |
| Malaga             | ميورقة                            |
| El-malo            | عقاله                             |
| La Mancha          | الخبيث (أردون)                    |
| Margueritte        | لامنقة                            |
| Martinez           | حصن مرغيطة                        |
| Medellin           | ینو مردنیش - حصن بنی مردنیش       |
| Medinaceli         | مدلین                             |
| Menjibar           | مدينة سالم<br>مُنجبار             |
|                    | منجبار                            |
| the                |                                   |

| Madia Oldesia  | was a second                                |
|----------------|---------------------------------------------|
| Medina Sidonia | مدينة شدونة                                 |
| Menteleon      | حصن المنتلون                                |
| Mentesa        | حصن منتشة                                   |
| Merida         | ماردة                                       |
| Mertola        | مارتلة                                      |
| Minho          | منهو ( نهر )                                |
| Minorque       | منورقة                                      |
| Mola           | همىن مولة                                   |
| Monteaguido    | حصن منت اقيط                                |
| Montefique     | حصن منت فيق                                 |
| Montemor       | حصن منت ميور                                |
| Mula           | مولة                                        |
| Narbonne       | اريونة                                      |
| Noalejo        | حصن نوالش                                   |
| Nicbla         | لبلة                                        |
| Osconoba       | اكشونية                                     |
| Orihuela       | اوريولة                                     |
| Urraque        | أراق ( أو أوراك زوجة الفونس )               |
| Pampluna       | بنبلونة                                     |
| Paterna        | بطرنة                                       |
| Pelayo         | بلاى                                        |
| Pelage         | بلاي ( زعبم عصبة التوار ضه الفتح الاسلامي ) |
| Peralta.       | ميطرة التة                                  |
| Parcella       | البراجلة                                    |
| Pierre séche   | عبد الله البطرشك                            |
| Poitier        | خور أو بواتييه                              |
| Polei (Poley)  | بلای ( حصن ویلد )                           |
| Recemundo      | الربيع زيد بن ( بريسيموندو )                |
| Reigo          | رية                                         |
|                |                                             |

| Reuda                 | تويطة                         |
|-----------------------|-------------------------------|
| Rodrigo               | التريق                        |
| <b>R</b> опсечана     | باب شيزروا                    |
| Ronda                 | مندة                          |
| Rotenda               | سمن رندة                      |
| Rota                  | روطة                          |
| San Ascicle           | كنيسة شنت اشكيل ( أو أسكيل )  |
| Sebarico              | يئن شبرقة                     |
| Sacralias             | وقعة زلاقة                    |
| Salado                | وادى يكة                      |
| Salamanca             | شلمتقة                        |
| Salamanquo            | « «                           |
| Saltés                | جزيرة سلطيش                   |
| Sancho                | شنجة • شائجة                  |
| Sanchol               | عبد الرُحمن بن الملصور        |
| San Estevan de Gormez | شنت أشتيبن ( شنت مورش )       |
| San Martin            | شنت مرتين                     |
| San Payo              | شنت بلاية                     |
| San Viceate           | كنيسة شنت بنجنت               |
| Sant Maria            | شئت مرية                      |
| Santa Maria de Lugo   | قلعة لك                       |
| Santa Maria d'Aljarav | شنت مرية الغرب                |
| Santarem              | شنترين                        |
| Santa Rufina          | كنيسة شنت رافنية ( أن ربينة ) |
| Santiago              | شنت یاقب                      |
| Saragosse             | سرقسطة                        |
| Sarambo               | وادى شرمية                    |
| Sarra la Gothe        | سارة المقوطية                 |
| Sadi                  | شارل                          |
| Secuda                | - Lail-                       |
| Segura                | شقدمرة                        |
| Segoyuela             | السواقي.                      |
| Sened                 | <u>ئىنە</u>                   |

```
Servando
                                                             شبرتيه
                                                           اشبيلية
Seville
                                                           شدونة ا
Sidona
                                                      جُبِلُ السَّارات
Sierra Morena
                                                          ..
شنتفيلة
Sieta Filla
                                                              شلب
Silves
Simances
                                      شنت مانكش ( وقعة الخندق )
                                                            شندلة
Sindola
                                                          الصقالبة
Slaves
                                                      جبل شنتمان
Somontin
                                                         شتت برية
Sontebria
                                                           سبطيلة
Sufetula
                                                          نهر تاجه
Tage
                                        شربند (بن مجاج القومس)
Scrvando
                                                             تاكرنا
Takrunna
Talavera
Tanger
                                                         .
طرسکرنة
Tarascon
                                                            طليارة
Tejiare
                                                            طشانة
Tocina
Teodomiro Ben Ergobado
                                                  تدمير بن عبدوش
                                                            طليطلة
Tolede
                                                      مضن قرديرة
Torre-Cardela
                                                           طرش.
Torrox
                                                          طرطوشنة
```

طَوْطُة: (: الرملة شائجة الكبير )

Tortosa

. Tota

الطرف الأغر Trafalgar Trijillo طريانة Triana تطيلة Tudele تدمير Tudmir ايلة Ulla اونبــة Umba وادى موسى Valmuza حصن بارو Villabaruz بلانة Villena غيطشة Witiza

# المصادد والمراجع المستعملة في الأصل والترجمة للأجزاء الثلاثة

#### \*\*\*

#### ١ ـ المادد العربية

- ابن الأبار: الحلة السيراء نشره دوزى فى

  Notices sur quelques manuscrits arabes, Lyden, 1847-1851

  م ابن الأبار: كتاب التكملة لكتاب الصلة، حققه A. Bel ، ومحمد
  ابن الأبار: كتاب التكملة لكتاب الصلة، حققه المحمد
  ابن شنب (ج۱)، الجزائر، وانظر بقيته، ج٥، ٦، نحقيق

  F. CODERA (Complementum libri Assilah), Bibl. Ar. Hisp., t. V-VI,

  Madrid, 1887; éd. M. ALARCON et A. GONZALEZ PALEN
  CIA, (app. à l'éd. CODERA), dans Miscelauen de estudios y
- بن الأثير: الكامل في التاريخ ( تحقيق ج تورنبرج ، ليدن الثير : الكامل في التاريخ ( تحقيق ج تورنبرج ، ليدن المحل ، ١٨٦٧ ـ ١٨٦٧ وانظر القسم الخاص بالمغرب واسبانيا تحقيق وترجمة . FAGNAN, Annales de Maghreb et de l'Espagne, وترجمة . Alger, 1901.

textos arabes, Madrid, 1915.

- الادريسى : نزهة المستاق نشره دوزى ودى خويه بعنوان : Nuzhat al-mustak, Description de l'Afrique et de l'Espagne, Lyden, 1866.
- ســ أحمد بن أبى يعقوب : كتاب البلدان ، حققه ونشره دى خويه فى الجزء السابع من مجموعة ... Bibl. George, Arab
- \_\_ اخبار مجموعة ، نشر محققا ومترجما الى الاسبانيـة بقلم لافونت الكانترا ، مدريد ١٨٦٧٠

- .... أبو اسماعيل البصرى : فتوح الشام ، نشره Lees ، في كلكتا بالهند ، ١٨٥٤ في مجموعة Bibliotheca Indica
- ــ الاصطخرى : كتاب مسالك المالك ، تحقيق دى خويه ، منشور فى ــ A.G.A., t. I.
  - -- ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ، القاهرة •
  - \_\_ ابن بدرون : قصيدة ابن عبدون ، منشور بعنوان :
- Commentaire historique sur le poème d'Ibn-Abdoun, pub. par R. Dozy, Leyde, 1846.
- -- ابن بسام: الذخيرة، ج ١ مخطوط باريس، و ج ٢ مخطوط اكسفورد، ج ٣ مخطوط جوته، ونشره بالعربية د٠ شوقى ضيف و د٠ عبد العزيز الأهوائى ٠
- ابن بطوطة : الرحلة حققت ونشرت بعنوان : Voyages, ed. Defremery et Sanguinetti, Paris, 1853 et suiv.
- ابن بشكوال : كتاب الصلة ، حققه ونشره كوديرا بعنوان : (Abenpascualis : Assila., Bibl. Ar. Hisp., t. I-II. Madrid, 1883.
- ــ تاریخ ابن حبیب ( مخطوط اکسفورد ، انظر فهرست مخطوطات de Nicoll
  - ابن حزم : طوق الحمامة ، تحقيق Petrof ، ليدن ١٩١٤ ·
- \_\_\_ ابن حزم: كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل ، طبع بالقاهرة ، سبنة ١٣١٧ ١٣٢١ ·
- ــ الحميدى : معجم التراجم ، مخطوط رقم Hunt 464 باكسفورد •
- ــــ ابن حوقل : كتاب المسالك والممالك ، طبعة دى خويه في مجموعة B.G.A., t. II.
- -- ابن حيان : كتاب المقتبس في أخبار الأندلس ( مخطوط بمكتبة جامعة اكسفورد ، بودليان ، رقم ٥٠٩ ، نشره M. Antisna
- --- ابن خاقان : قلائد العقيان ( طبعة باريس ) ، ومطمع الأنفس ، طبعة القاهرة •

-- الخشنى: كتاب قضاة قرطبة ، نشره وترجمه الى الاسبانية ۱۹۱۶ ، مدرید J. Ribera ... ابن الخطيب : كتاب الاحاطة في تاريخ غرناطة ( مخطوطة مكتبة الاسكوريال برقمي ١٦٧٣ ، ١٦٧٤ ) ، ونشر في القاهرة جزء منه بعنوان مركن الاحاطة ، ١٣٤٧ هـ ٠ \_\_\_ ابن خلدون : كتاب العبر (حققه دى سلين ونشره بالجزائر بعنوان الى المحمته الى المحمته الى المحمته الى المحمته الى المحمته الى المحمت الفرنسية ونشره بالجزائر سينة ١٨٥٢ ــ ١٨٥٦ ، وانظر طبعة القاهرة للمقدمة وترجمتها بقلم كاترمير ودي سلين . \_\_\_ ابن خلكان : وفيات الأعيان : ( تحقيق فوستنفله ) طبعة جوتنجن ، · 1887 - 1840 \_\_\_ ابن خير : الفهرست ، نشره كوديرا وريبيرا في Index liborum de • ۱۸۹۰ مدرید divers Scientiarum ordinabus. ديوان الحماسة ، حققه ونشره فريتاج في بون ١٨٢٨ بعنوان : Hamasae Carmina. \_\_ الرازى: ترجمته الاسبانية بعنوان Cronica del Moro Rasis (les memorias de la Academia de la Historia, t. VIII. ريحان الألباب ( مخطوط بمكنبة ليدن ) ، رقم ٤١٥ ، وانظر Dozy Catalogue, t. I., pp. 268-269. ... ابن أبي زرع: روض القرطاس ، نشره تورنبرج في أوبسالا سنة Annales regnum mauritaniae : بعنوان ۱۸٤٣ \_\_ سعيد الطليطلي : طبقات الأمم ( تحقيق لويس شيخو ) ، بيروت . 1917

\_\_ الشهرستاني: الملل والنحل ، حققه ونشره W. Cureton في لندن

Book of Religions and Philosophical Sects. : بعنوان ۱۸٤۲

- ـــ الضبى: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس حققه ونشره F. CODERA et J. RIBERA (Desiderium quaerentis historiam virorum populi Andaluslae), Bibl. Ar. Hisp., t. III, Madrid, 1885.
- ـــ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق دى خويه ، ليدن ١٨٧٩ ــ ١٨٧٩ .
- ــ ابن عبد الحكم: تاريخ فتح الأندلس ( النص العربي ) ، وترجم قسما منه J. H. Jones لندن ، ۱۸۵۸ ، وأتم ترجمته Torrey الى الانجليزية ٠
- ــ عبد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق دوزى ، وانظر ترجمته الانجليزية بعنوان : Almohades.

E. Fagnan: Hist des Almohades, Algers, 1893.

-- ابن عدارى : كتاب البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغرب ، نشر دوزى الجزءين الأول والثاني منه بعنوان :

Hist. de l'Afrique et de l'Espagne intitulée al-Bayano' l'mogrib, Leyde, 1848-1851.

- وترجمه الى الفرنسية فانيان ، ( الجزائر ١٩٠١ ــ ١٩٠٤ ) ، أما الجزء النالث فقد حققه ونشره ليفى بروفنسسال ، وطبعه فى باريس ، ١٩٣٠ ٠
- .... الفاكهي : تاريخ مكة ( مخطوط بمكتبة ليدن ، رقم ٤٦٣ ، وانظر Dozy : Catalogue, t. II, p. 170.
- ـــ فتح الأندلس: مع ترجمته الاسبانية بقلم J. Gonzalez ، طبعة الجزائر ۱۸۸۹
  - أبو الفرج الأصبهاني: كتاب الأغاني ، طبعة بولاق •
- ابن الفرضى: تاريخ علماء الأندلس ( حققه كوديرا ) ونشره بعنوان Historia vivorum doctorum Andalusiae (Bibl. Ar. Hist)., Vol. VII مدريد ١٨٩٢ ٠
- -- ابن قتيبة : المعارف ( تحقيق ونشر فوستنفلد ) ، طبعة جوتنجن ، ١٨٥٠

- ـــ القزوينى : حققه فوستنفله ونشره فى جوتنجن ١٨٤٨ ، بعنوان : Cosmographie
- -- ابن القوطية : افتتاح الأندلس ، نشره ريبيرا بالعربية مع ترجمة له بالفرنسية ، وطبع في مدريد ١٩٢٦ .
- --- أبو المحاسن ( ابن تغرى بردى ) : حوادث الدهور ، طبعة حينبول ، ليدن ، ١٨٧٢ وما يليها ٠
- ـــ المسعودى : مروج الذهب ، ( ۹ أجزاء ) ، نشره بالعربية وترجمه الى الفرنسية باربييه دى مينارد ، ودى كورتيل ، باريس ١٨٦١ ــ ١٨٧٧ ٠
  - -- المقرى : نفح الطيب ( تحقيق دوزى و Brell بريل ، و Wright رايت ، ونشروه بعنوان :

Analectes sur l'Histoire de la litterature des Arabes d'Espagne.

- ليدن ١٨٥٥ ــ ١٨٦١ ، وانظر طبعة بولاق ١٢٧٩ هـ ٠
- ـــ النووى : تحقيق فوستنفله ، جوتنجن ، ١٨٤٢ ــ ١٨٤٧ ·
- ـــ النويرى ( القسم الخاص بتاريخ الأندلس ) حققه وترجمه الى الاسبانية Gaspar Remiro ، غرناطة ، ١٩١٧ ـ ١٩١٩
- ـــ ياقوت الحموى : معجم البلدان ( تحقيق ونشر فوسيتنفلد ) ، ليبزج ، ١٨٦٦ ٠

#### ٢ - المادر المسيحية

ALVARO, Vita Enlogii, dans l'Esp. sagr., t. X; Epistokae, Indiculus luminosus, ibid., t. XI.

Annales Complutenses, dans l'Esp. sagr., t. XXIII.

Annales Compostellani, dans l'Esp. Sagr., t. XIII.

Annales Toledanos, dans l'Esp. sagr., t. XXIII.

BERGANZA, Antiguedades de Espana, Madrid, 1719.

Chronicon Adefonsi Imperatoris, dans l'Esp. sagr., t. XXI.

Chronicon Albeldense, ibid., t. XIII:.

Chronicon Burgense, ibid., t. XXIII.

Chronicon de Cardena, ibid., t. XXIII.

Chronicon Complutense, ibid., t. XXIII.

Chronicon Compostellanum, ibid., t. XXIII.

Chronicon Conimbricense, ibid., t., XXIII.

Chronicon Iriense, ibid., t. XX.

Chronicon Lusitanuum, ibid., t. XIV.

Espana sagrada, ed. Flores, Risco, etc., Madrid, 1747-1879. 51 vol.

EULOGE Opera, in Schot, Hispania illustrata, t. IV, ed éd. A. DE MORALES, Francfort, 1603-08, Alcala de Henares, 1574.

Historia Compostellana, dans PEsp. sagr., t. XX.

IDATTUS, Chronicon, ibid., t. IV.

ISIDORE DE BEJA, ibid., t. VIII, éd. TAILHAN, L'Anonyme de Cordone, Paris, 1885.

SIODORE DE SEVILLE, Historia Gothorum, ibid., t. VI.

LUCAS DE TUY, Chronicon mundi, in SCHOT, Hispania illustrata, t. IV.

Manuscrit de Meya, dans les Memorias de la Academia de la Historia, t. IV. MOINE DE SILOS, Chronicon, dans l'Esp. sagr., t.XVII.

PAULUS EMERITENSIS, De vita P. P. Emeritensium, Ibid., t. XIII.

PELAGE D'OVIEDO, Chronicon regum legionensium, îbid., t. XIV.

RODRIGUE DE TOLEDE, De rebus hispanicis, in SCHOT, Hispania.

illustrate, t. II; Historia Arabum, in Elmacini Historia Saracenica ed. ERPENIUS.

Sampiro, Chronicon (dans l'Esp. Sagr., t. XIV).

SAMSON, Apologeticus, ibid., t. XI.

SEBASTIEN, Chronicon, ibid., t. XIII.

SOTA, Chronica de los principes de Asturias y Cantabria, Madrid, 1681.

Vita Beatae Virginis Argenteae, dans l'Esp. sagr., t. X.

Vita Johannis Gorziensis, dans Pertz, Monumenta Germaniae, t. IV des Scriptores.

# المسلمون في الأندلس

كشــاف عام

للأجزاء الشلاثة

من الترجمة العربية

# كشاف عام للأجزاء الثلاثة من كتاب السلمون في الأندلس

احياء علوم الدين للغزالي : ٣/ ٦٦١ الأحيمر: ١٨٩/١٠ الأدب العبري : ٣/٣ ، ٢٤ . الأدب العربى : ١/ ٨٥ ، ٨٦ ، ٣/ ٠ ٢٤, الأدب اللاتيني: ١/٨٥، ٨٦٠ الأدارسة : ۲۷۷ \_ ۷۹ ، ۲٤٧ . ادریس آمبر مالقة : ٣٤/٣٠ ادریس بن یحیی : ۱/۸۱ ، ۲۹ ، . 191 ادریس بن حمود : ۱۷/۳ ، ۱۸ ۰ ادریس بن یحیی بن علی بن حمود : · 20 \_ 27/4 آدم ( عليه السلام ) : ١/٢٠ آديلارد الراهب : ١٢٢/١ ، ١٢٣٠ . ١٤ر بيجان : ٧/٢ . · ۱۳۷/۳ : ۱۳۷/۳ الارتداد : ۱۹۲/۱ . ارجنتيا بنت عمر بن حفصسون المنتصرة: ١/١٢١ ، ١٣٢٠ أرجونة : ٣٢/٢ أ اردالیس: ۲۹۱/۱ أرديست الأمير : ١/١٥ ٠ أردونيـــو بن ألفونس: ١٣٥/١ ٠ - TT1 . T9 \_ T7 . TE . TY/Y

[ الأرز : ١٣١/١ •

ابراهیم بن ادریس: ۱۲٤/۲ ابراهيم بن الأغلب: ١٨٦/١، ابراهيم بن حجاج: ١٧٩/١، 7.9 . T.V \_ T.O . 1A. 177 . 717 . 717 . 377 · 440 . ابراهيم بن خمير : ١٨٤/١٠ ابرشية سنت جرمان : ١٢٢/١ ، . 178 الأبنوس ٣/ ٥١ ، ١٠٦ . الاثنا عشرية (طائفة): ١٠/٢٠ احراق الكتب العربية : ١/٢٥٠ ٠ أحمد بن اسحق : ۳۲/۲ ، ۳۳ ، أحمد بن برد الكاتب : ۱۹۹/۲ أحمد بن خالد : ٢١٤/٢ · ١٢٤/١ : أحمد بن سلمة : ١/٤/١ أحمد بن أبي العباس البربري: · 747/7 أحمد بن محمد بن العباس: ٢/ · 747 . 740 أجبه بن محمد بن أبي عبدة : ٢/ · 77 · 78 · 78 أحمد بن يعلى : ٢/٤٠ ، ٤٧ ، ٥٤ ، أحمد أحمد بن معاوية الأموى : ٢١٧/٢ ، [ أردونيو الأسقف : ٢٠٨٠ ، ٨٢ ٠

ارزيلة: ۲۰۸/۱، ۲۷۷۷ ٠ ا اســحق بن ابراهيم بن منتســة الشالية: ١/٢٣/١٠ أرشدونة : ١/٥٤ ، ١٤٦ ، ١٩٧ ، أبو اسحق الألبيري : ٣/٥٧ 197 , 177 , 777 , 777 , اسحق بن محمد بن عبد الله : ٣/ · 709, 774 ارسطو: ۲۷/۱ ٠ أبو اسمحق بن مقسانا (قاضي ارغونة : ۱/۲٦١ ، ۳/۹۹ • بطليوس ) : ٣/٣٢ ٠ ارکش : ۲/۲۰۱ ، ۲۲/۳ ، ۱۲ ، ۱۲ ، اسطبة : ١/٢٠٩ . اسطبل الخليفة: ٢٤/٢. أرملة لذريق: ١/ ٤٨ ٠ الأسفنج: ٢/٧٧٠ الاسبان : ١/١ ، ٤٦ ، ١٥١ ، أسقف قرطبة : ١/٩/١٠ 701 , 001 , 101 , 901 اسكندرية : ١/٨٦ ، ٢٤٨ ، ٢/٢٤ 188 , 181 , 120, 121 , · ٧9 . 77 . . V/Y . TTT . TTO . T.9 الاسلام : ١/١ ، ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٤ ، 111 , 72 , 10, 17 , 17 . 707 . 707 . 00 . 29 \\/Y اسبانیا : ۳/۱ ، ۶ ، ۱۵ ، ۱۵ ، أسلمة بن عبد العزيز القاضى: ١/ 40 , 44 - 4. , 41 , 41 · 777 . 770 A7 . P7 . 73 . 73 . A3 أسماء بنت غالب : ٩٩/٢ ، ١٠٠ ٠ . 76 . 1 . 7 . 9 . 07 . اسماعيل بن ذي النون : ١٤/٣٠ 78 , 10 , 17, 17 , V/T اسماعیل بن القاضی محمد : ۱٦/٣ . 184 . 184 . 184 . 111 . 40 . 45 . 14 . 129 , 177, 171 , 10/4 اسماعيل بن المعتضد: ٧٠/٣ اسبرطة: ١/٢٣٨ ٠ . VE . VY الاستتار: ۲۰۷/۲ ٠ الاستماعيلية: ١٢ - ١١ ، ١٣ • استجة : ١/٥١ ، ١٥٨ ، ١٦٨ ، الاسهال : ۱/۹۸ • 711 , 711 , 717 , 717 , أسوادد الراهب : ۱۰۰/۱ ، ۱۰۱ . 777 . 777 . 777 . 777 أسور فرناند الليوني : ۴٣/٢ . · 40 ' 45/4 ' 101/4 آسيا : ۱۹۳/۲ ، ۱۹۳/۲ ، ۱۵۰ استرامادورا : ۱/۱۸۱ • أشبيلية: ١/٥، ٣٢، ٢٦، استروجا ( موضع ) : ۲۳/۱ . 177 . 171 . 170 . 177 استورقة : ٣/٨٠٠ 7.0 . 1A1 . 1A. 1VE . الاستشهاد المسيحي: ١/١ ، ٩٦ ، T.7 , A.7 , 117 , 717 , P.1 . 771 . 0A1 . . 470 . 470 . 471 . 471 استیلا: ۲۳۳/۲ 1477 , 381 , 181 , 081 اسحق ( صاحب قرمونة ) : ۸/۳ . Y.O . 199 .

أكاديمية العلوم بسنت بطرسبرج : اشتبیط: ۱۸۳/۱ **اشتورقة : ۲/۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۳۰** . · \0/\ اشتوريا : ۱۵/۲ ، ۱۰ ، ۲۲۹ 🕛 آكاديمية العلوم بكوبنهاجن : ١٥/١ الأشتوريون : ١٠/١، ٢/١٥ ، ٥٥، ا اكاديمية لتسى: ١٥/١٠ الأشراف: ۲۷/۲ ، ۸۰ ، ۱۱۶ ، اکسفورد : ۱/۹ ، ۱۱ · · 1 · / ٣ · ٢٢ · • ١٢٧ اکشونیة : ۱۸۲/۱ ، ۲۳۶ ، ۲٪ أشونة : ٣٤/٣ • . 144 أصبغ بن عبد الله بن ونسون : ١/١ آكل لحم الكلاب : ١٣٥/١ • أكويتانيا : ۲۹/۲ الأصميلي ( أبو محمد بن عبد الله ، ۲۲ ، ۳۰/۱ : Allans الألان بن ابراهيم الأموى ) : ٢٥٤/٢ . ٠ ٣٣ اصيلة: ١٤٢/٢ الاريك القوطى : ١/٢٣٨ . الاضطهاد الديني: ١٥٢، ٢٥١، البسيرة : ١/٥٤ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، ۲۳۷ - 101 . 107 - 107 . 127 الأعاجم: ١/٧١٠ · 1/1 · 170 · 171 · 170 الاعتقال: ۲۰۷، ۱۸۰/۲ ~ Y+1 + 19A + 1AE + 1AY اعتماد ( صي الرميكية ) : ٩٢/٣ ، 3.7 , 777 , 777 , 677 ٠٩٤ • 7V7 · 777 أعمدة هرقل : ١٦٨/٣ ٠ الالحاد : ١٩٢/١ . الأغالبة : ١/ ٢٢٠ ، ٢/٢٢ • الزانكو ( موضع ) : ١٦/٢ ٠ الاغتيال: ٢/٩٩٠ الطمشكة: ١/٨/١ ، ١٧٤ . الأغرام : ۲۰۷/۲ الفارو : ۱۰۲، ۸۹، ۹۹، ۹۰، ۱۰۳، الاغريق: ٢/٣٨٠ · 104 · 144 · 14. · 11. أغمات : ٣/ ١٧٤ - ١٧٧ ، ١٨١ . · 104/4 . 400 الافرنج: ١/٣٢، ٤٤، ٥٥، ٧٧، الفسارو فاينز : ٣/١٢٨ ، ١٣٢ ، . 72 . 10/7 . 7.1 . 127 . 104 . VV . E7 . E1 . E+ . T+ الفونس ملك ليون : ١٢٦/١ ، ١٣٥ ، . ١٣٧ ، ١٢٤ ، ١٢٢ ، ٨٧ ، ٨٠ • 188 , 187 . to . Yt/T . 19A . 1V. الفوتس السابع : ١٦٣/٣ ، 37٧ ، . 177 . 18. . 148 . 179 • 179 القوتس السادس: ١٠٣/٣ ، ١٠٦ -17A **أَفْلُمُ بِنُ عُرُوسُ : ١/٢٧٤** • · 179 - 170 · 171 · 1·A المياد : ١٦/٢ • . 188 . 140 . 148 . 144 اقریطش : ۲۱/۲۶۹ ۰ 170 , 10V , 10W , 189 اقليم البقاع: ٢٤٢/١٠ • 177 اقلیم دوبری : ۱/۱ • الغونس الأول : ١٦/٢ • الغونس الشالث : ۱۷/۲ ، ۱۸ ، اقليم ليسانا: ١٦/٢٠ . 149 آكاديمية الآثار والآداب الفرنسية : الفونس بن أردونيو الثاني : ۲۹/۲ ، - 117/1 الكاديمية التاريخ بمدريد: ١١/١ ، الغونس الرابع : ۳۰/۲ ، ۳۱ د

الفونس الخامس : ١٦٢/٢ • أ أمير المؤمنين (لقب الناصر لدين الله) : الفونس القوطى القمص : ١٤١/١ ٠ ٣٠/٢ الفيتيس الأسقف: ٣٠/٣٠ ـ ٨١ ٠ أمين الخولى : ١/٥٤٦ . الألمان : ١/٣٦٦ ، ٢/٨٣ ٠ الأناجيل: ١٠٢، ١٠٢، ١٠٣، ألمانيا : ١١/٨ ، ٩ ، ١٤ ، ٣٦ ، . 144 · 149 . 0V . 04 . 49/4 أنتونيا كونديه : ١٠/١ المرية : ٣/١٥ ، ١٧ ، ٢١ ، ٢٦ ، أنتيزة: ٢٤/٢٠ 1, 179, 40, 44, 49, 44 انجلترة : ١/٩ ٠ , 187 , 144 , 147 , 147 انجلمان ( العالم الهولندى ) : ١/٢/ انجيل متى : ١/ ٨٩ ٠ اليزابث ( عمة ايساك الراهب ) : اندروجر : ١٢١/١ ٠ . 1 . . / \ الأندلس : ١٠، ٩، ٦/١ ، ٨٠ ، ٨٠ أم القرى : ١١٦/٣ . 1 . / 7 . 70 . 17 . 17 / 7 . 4 . امارة كنتمونتا : ١٥/٢ • . 174 . 157 - 15 . . 50 . 44 آماری ( میشیل ) : ۲٤٣/۱ • الأندلسيون : ١/ ٦٩ ٠ الأمالي ( للقالي ) : ٢/٧٦ • الامام مالك بن أنس : ١٦٨/٥ ، ٧٠ • أ اندوشر : ٣/١٦٨ • الامام المستور : ٩/٢ • انيادة فرجيل ٢٥٢/١ ٠ الأمان : ١/٣٧١ ، ٢٠٣ ، ٢٢٣ ، أنيتا كايزر ( السيدة ) : ٢٣/١ -اعدار الدم: ٢/١٤٩ ٠ الامبراطور أوجستوس: ١/٢٣٨٠ أمل السنة : ١٠/٢ ، ١٣ ٠ الامبراطور قسطنطين الأول : ٢٨/١ ، أهل الكلام: ٢٢٨/٢ • . 29 . 47 . 41. أوباش ( أخو غيطشة ) : ١/١٦ ٠ الإمبراطورية الايرانية : ٧/٢ • أوتو الأول ( امبراطور ألمانيا ) : ٢/ الامبراطورية البيزنطية : ١٨/١ • · 747 . 47 · أمبيد وكليس : ١٣/٢ ، ٢٨٨ . أوتيه: ٣/ ١٦٨ ٠ الأمويون : ١/١٦ ، ١٤٦ ، ١٨١ ، أوخيُوس ( الشاعر ) : ١١١/١ • . 101 . 777 . 774 . 101 . أودو ( أمير أكويتانيا ) : ٢٢٩/٢ . . 199 . 19A . 190 - 19T' أوراك بنت فرناند كونشالت أرملة · 117 أردونيــــو الثــالث ، ثم تزوجت. أمية ( أخو جعفر ) : ١٧/١ ، ١٧١ ، [ أردونيو الرابع): ٢/٢٤، ٥١، . 749 ألهية بن اسحق : ٣٣/٢ ، ١٣٥ . أوربة: ١٧١، ١٧، ٢١، ٢١ أمية بن عبد الرحمن العراقي : ٢/ . 144 - TTE \_ TT1 أوريليوس ( القديس ) : ١٢٣/١ . الأمير ( لقب ) ; ٢/٣٠ . . YON . 17E

الأوزاعي: ١/ ٢٤٥٠ • , \$0 , TV \_ TE , T. \_ T7/T , V. , TA , TV , OV , O. , 29 أوزو ( بول ) : ۲۱/۱ ٠ · 181 - 187 . V7 - V7 الأوقاف : ٢/١٩٤ ، ١٩٥ . الباز الأشهب ( اللص ) : ٩٩/٣ -أونولون ( أخت أيولوج ) : ١/ ٨٩ ، . 1.1 . 170 . 172 بازو : ۲/ ۱۳۹ ، ۳/ ۱۳۹ ، ۲/۲۱ ا يجيكا الملك : ١/ ٣٨ ٠ . 771 ايريه : ۲/۸۲۲ ، ۱۶۱ ٠ بايزو : ٣/ ١٦٨ ٠ ايزيدور (أسقف أشبيلية): ١/ بازيل: ١/٣٢١ • · AT \_ A · / 4 . TE · . TV البتر: ١٧١/١ • ايزيدور (أسقف الفرما): ٧٧/١ البحر الأبيض المتوسط : ١٨/١ • ايزيدور الباجي : ٢٨/١ ، ٢٤١ ٠ البحر الأسود : ٢٨/٢ • ايساك الراهب: ١٠١/١ ایطالیا : ۱/۲۳۲ ، ۲۸۸۲ ، ۵۷ ، البحرة: ٤٤ ، ٢٤٢ ٠ · \*/\* . 149 البخل: ١١٩/١ . الأيل ( حيوان ) : ١٢٩/٢ ٠ بدر بن أحمد الحاجب: ٢٦/٢ ، ٨٧ ٠ ايولوج: ١/ ٨٥ ــ ٩٠ ، ٩٢ ، ٩٩ ، بدر الدين الحاجب الصقلبي : ١/١ \_ 1.7 , 1.8 \_ 1.1 , 99 , 97 · 177 - 377 - 777 · - 178 . 177 . 17. . 117 ابن بدرون : ۱/۹ ۱ · 700 \_ 707 , 707 . 177 ۳ باب الجسر: ۱/۱۲ • بدرية الدخاخني: ٢٣/١ باب الحديد : ٢/٩٠ . بدو الليط : ١٣٢/٣ ٠ باب الحمام بالقصر : ٢١٤/٢ ٠ بر العدوة : ٣/ ٤١ ٠ باب السدرة: ۲/۲۲، ۹۰۰ براجا: ۲/۱۱، ۳۳، ۲/۱۲. باب شیزروا : ۲۳۳/۲ البرانس: ۳۱/۱ باب الفصيل: ١٨٧/١ برانس قرمونة: ١٦٨/١٠ باب القنطرة: ١٨٧/١ . البربر : ۱/۳۹ ، ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۷ البابا ليو الأول: ٢٦١/٢ ٠٨، ١٣٥ ، ١٨١ ، ١٩٦ ، ١٣٥ ، البابا ليو النالث : ١٣٨/٢ . YA . 21 . 19 \_ 17 . 11/4 باجة : ۱۸۱ ، ۲۳۶ ، ۲۸۱ . 184 . 184 . 118 . 114 · 17/4 . 179 731 , 401 , 401 , 071 , ۱۲۰ باجة : ۱۳۹/۳ ٠ TT1 , . VV , VV , 177 ه ۱۸ ، ۱۸۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۲ باجودای ( أی الفلاحون ) : ۲۳۷/۱ 391 , 091 , VPI - PPT جادیس بن حبوس : ۱۱/۱ ، ۱۲٤ ، <sup>ا</sup>

۰۰۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۷ ، ۳/۷ ـ ۹ ، | برقة : ۲/۲۱ • برلنت ( غلام السلطان ) : ١/٩٥ ، • 77 ۲۵ ، ۷۵ ، ۹۰ \_ ۱۳ ، ۲۷ ، ۲۸ ، برلیون ( مطران سرقسطة ) : ۱/۳۹ برمان بن یزید : ۱۵۰/۲ برميدو الثاني ( ملك ليون ) : ٢/ . 171 . 071 . 171 . 171 · 144 . 144 برهون العبد: ٣٦/٣٠٠ بريهة بنت أبى برطل التميمى: ٢/ البزلياني ( أبو عبد الله ) : ٧٠/٣ ، بزنت : ۲٤٦/١ • أبو البسام الكاتب: ١/٧٠ ، ٧١ • بسبون ( سم الملوك ) : ١/٨٩ ٠ البشكنس: ۲/۱۳، ۲۳۳/۲ البطرشك ( عبد الله بن عبد العزيز بن محمد ) : ٢/٦/١ ، ١٣٠ ، · 404 . 407 بطرنة : ۸۲/۳ بطليوس : ١/١٣٤ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ۸۶۱ ، ۱۸۱ ، ۲۳۶ ، ۲/۰۶ ، · • V · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y · \ Y ۸۰ ، ۱۵۷ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ۰ البعلى الشاعر (عبد الرحمين ابن أحمه ) : ١٦٢/١ ، ٢٦٢ ٠ البغال : ١٨٧ ، ١٤٧ ، ١٧٢ ، ٢/ . 174 بغداد : ۱/۷۷ ، ۷۷ ، ۲۱۲ ، ۲۷۱ ، /W . 100 . TV . TT . 07/Y . 44 . 15 بفتريرة: ١/٢٧٤ ٠ ابن بقنة : ٣/ ٢٥ ، ٣٠ ، ٣٤ - ١٤ -. \$1 . 48 . 4.

11 . 77 . 17 . 17 . 17 . 1 07, 77, 13, 73, 33, 03, 74 . 04 . 77 . 38 . 731 . . 124 ېرېر البتر : ۱۸۸/۱ • بربر البرانس: ١٦٧/١ ٠ بربر برانس جنید: ۱۷۰/۱، ۱۷۹، بربر رندة : ۲۵/۳ • بربر الساحل: ۲۹/۲ • بربر طنجة : ۲۲۰/۱ بربر غرناطة : ٣/٣٤ ٠ بربر قادش : ۱۹۷/۳ ٠ بربر قرمونة : ۱۲/۳ ، ۱۹ ، ۷۰ ، . 01 بربر کتامة : ۱۸۱/۱ بربر مادلین : ۱۹۷/۱ • بربر ماردة : ۱/۱۷ ، ۱۸۸ • يربر بني المهلب : ٢٣٣/١ ٠ بربر مورور : ۱۷۱/۱ · اليرتغال: ١٨٢/١ ، ١٨٩/٢ ٠ البرتغال : ١٣١/١ ، ٢١٩ ٠ **برج ابن خلدون : ۱/۵/۳** ۰ پرج قادش: ۱٦٧/٣٠ برج کورتیانا: ۲۲۲/۱ البرجوازية : ٢٧/١ • ابن برد ( أبو حفص ۲۰۰ الكاتب ) : · \77/ برشلونة : ١/٢٢/١ ، ١٣٤ ، ٢٤٣ ، 1 777 , 737 , 677 , 307 , . . . YOV برغش : ۲/۳۱ ، ۶۳ ، ۵ ، يرفكتوس القسيس : ١/ ٩٥ \_ ٩٨ ، إ

· 1.4 / 1.3

بنو الأقطس : ٧/٣ • ابن بقى الشاعر: ٣/١٦٠٠ بنو حمود : ۷/۳ ، ۹ ، ۲۹ · . 17./4 بقيرة : ٢/ ٢٨ ، ٢٩ ، ٢٣٢ . بنو ذو النون : ٨/٣ بنو سهيل : ١١٨/٣ . أبو بكر بن ابراهيم : ١٦٦/٣ بنو عباد : ۲۰/۳ . **1**بو بكر بن معــاوية القرشى : ٢/ بنو ماکسن : ۳۵/۳ • ۰ ۷۳ ، ٦٧ بنو مزین : ۹۵/۳ • بكر ( حغيد زافيدو النصراني ) : أ بنو هود : ۷/۳ ، ۱٦٦ ٠ . 144/1 بنو يفرن : ۸/۳ بكر بن يحيى : ١٨٢/١ ٠ بهير ( زوجة الأمير عبد الرحمن ) : بالأط طليطلة : ١/٢١ ٠ . 97/1 بلای ( شخص ) : ۱۸۷/۱ ، ۱۹۳ ، بوبشىترو ( وانظىر حصن ) : - 1.1 , 194 , 197 , 198 1/331 , 101 , 101 , 188/1 · 779 . 10 . 12/7 . 7.4 . TTE . TTT . TTT . 19V ابن بلبوس : ۱۲۱/۱ , 140 , 144 , 141 , 141 بلتدة: ٢٦/٢٠ · \7/ . 3\7 . \7\7\ بلج ( قائد جندحمص ) ۲۰/۳ ۰ بورتو: ۱٦/٢٠ بلجيكا : ١٥/١٠ بول أورور الكاهن : ٣٤ ، ٣٣ ، ٣٤ ، بلجین بن حبوس : ۱۱۳/۲ ، ۱۱۲ ، 747 بولص الشيماس: ١٠٢/١ ٠ بياسة : ۱/۲۱ ، ۲/۷۲ ، ۱۲۲ • . 47 بلدة الفتح : ٢٣٥/١ · بلديحون أخت فلورا : ٢٩١/١ · ٩٢ · بيروت : ١٤/١ · بلدة الفتم : ١/٢٣٥ ٠ بيت المال : ١٣٦/٢ . بلنسية : ١/٣٣ ، ١١٢ ، ٢٢٣ ، البيزرة : ٢/٩٠ بيطرة اللت : ۲۹/۲ . . AY/W . Y.O . 192 . 90/Y البيطسة : ١٩٣/١ . 111 · 111 · 111 · 111 · 111 . 104 . 144 . 145 . 141 . \ 0 \ البلوط : ١٣١/١ . تاریخ مسلمی اسبانیا ( کتاب ) : بمبلونة ( أو بانبلونة ) : ١٦/٢ ، [ 17 , 7/1 . 127 . 71 . 04 \_ 01 . 79 ابن تاكيت المصمودي : ١٨١/١ . · 777 تاهرت : ۱/۱۲۲، ۱۹۳۱، ۲۰/۲، بميلة : ١/٢٧٤ ٠ . 77 البنادقة : ۳۷/۲ التجار : ١/٢٧١ ، ١/١٦٢ . بنریشهٔ : ۲۰٦/۱ التجارة : ١/٣٧ ، ١٦٦ ، ١/٨٥١ ٠ بنفنتو : ۱۲۲/۱ \*

التجديف: ١/٩٩، ١٠١، ١٠٣، | التكبيل بالحديد: ١/٢٤٦، ٢٠٦، 1. 17. . 117 . 1.9 . 1.V . 199/2 • 1/4 · 177 · 170 التلمود : ١٤/٣ ، ٢٢ ، ٢٤ ٠ تمام بن أبي العطاف : ٢٩٧/١ • التجريس: ٣/٤٥١ . تميم صاحب مالقة : ٣/ ١٣٩ ، ١٤٩٠ التجيبي ( أبو الأحوص معه ) : ٢/ ا التنصير: ٢٠٧/١٠ تنصير اليهود : ١/٣٨٠ التجيبي ( عبد الرحمن بن مطرف ) : [ التهريب : ١٣٢/١ ٠ · 177/7 التهويد: ۲۹/۱ ٠ التجيبي ( أيسو يحيي محسب بن تولون ( زوج ارجنتیا ) : ۱/۲۲۱ ٠ عبد الرحسن بن عبسه العزيز: تونس: ۲/۲۷ ، ۱۲۲ • توينبي Toynbee (المؤرخ البريطاني): . 144 · 144/1 تحريم التزاوج : ٣٩/١ التيل: /١٧٨ • تعمير ( موضع ) : ١/٢٠٥ ، ٢٣٤ . التين : ١/١٣١ ، ١٦٥ ، ٢١/٧ ٠ تدمير الواهب : ١٠١/١ • تونس: ۲۹/۲ ، ۱۲۲ • تدمير الملك : ١/٧١ ، ٢٤٢ ، ٢/ تيودومبر (أسقف ايريه): ١٣٨/٢٠ تراجنواز ( اقلیم ) : ۳۲/۱ ، ۳۳ • ترجيلة : ١٨١/١ . ثابت بن محمد المرجاني : ۳۲/۳ • التزيى بزى النساء: ٢١٦/٢ • الثفر الأدنى: ٩٦/٢ ٠ التسميد: ٢/١٥٠ ٠ الثغر الأعلى : ١/١٠، ١٣٤ ، ٢٣٣ ، التسمير : ١٦٦/١ ، ١٦٦/٢ ٠ 137 , 7 \ A7 , PV , A , V7 , Y8 , التسميم: ١٤٧/١ . . 171 تسيبولد المستشرق: ٢٤٢/٢ • ثمود : ۱۷٥/۱ ٠ التشريق : ١١/٢ • ثورة الربض : ٧٥/١ \* التشيم : ٢٣/٢ ٠ التيران: ١٧٠/١٠ النصوف : ١/ ١٠٠ ٠ تطيلة : ١/١٣٥ ، ٢١٨ ، ٢/٢١ ، · ۲۷ ، ۲٦ ، ۱۹ جابر ( خادم ابن عمار ) : ۱۱۷/۳ ، التعذيب بالحرق: ٣/ ١٤١ . · 114 التعميد : ١١١/١ • ابن جابر ( محمله بن حفص ) : التفاح : ١٣١/١ • . 1.4/5 تقبيل البساط: ٦٣/٢ . جالند الوصيف : ٢٦٦/١ . تقبيل اليد : ٦٣/٢<sup>: .</sup> جامع الزاهرة : ٢/١٥٠٠

, 127 , 177/T , 777 , 71V جامعة ليدن : ۱۲،۸،۱۲،۸ · \V/٣ · \٩A · \٩\ · \٧٦ جان التاجر: ٩٩/١ . VI . V. , 79 . 20 , 27 جانيفا : ١٥٦/٣ . 189 . 184 . 189 . 181 جائزة خولني : ١٢/١ • · 174 جبال اطلس: ١٦٧/٣٠ جزيرة شلطليش : ٣/ ٥٩· جبال البرانس: ١/٣١٠ الجزيرة العربية: ١٤/١ . جبال تيريزا : ١٤٤/٣ ٠ جزيرة ميورقة : ١٩٥/٢ • جبل بريجو : ١٨٢/٢ ، ١٨٢/٢ . جست ( القديسة ) : ٣/ ٨٠ / ٨٠ · 777 **جسر استجة : ۲/۱۵۱** ٠ جبل بوبشىترو : ۱۲۲/۱ ، ۱۶۳ . جسر سان مارتن : ۲۲۲/۱ جبل جرنکش : ۱/۲۳۵ جعه : ۱/۱۰۱، ۱۷۰، ۱۷۱، جبل رندة : ۱۲۱/۱ ، ۱٤۱ ٠ ٠ ١٧٤ ، ١٧٣ جبل رية : ١٢٦/١ ، ٢٢٥ ٠ جعفر الحاجب: ٦٤/٢٠ جبل الزيتون : ١٦٧/١ · أبو جعفر القليعي ( انظر القليعي ) : جبل سيراناد : ۱/۲۲۰ ، ۲۲۹ ٠ · 127 . 120 . 127 . 14./T جبل الشارات: ١١٦/١٠ جعفر بن عثمان المصحفى: ٨٦/٢ ـ جبل طارق : ۱/۱٤ ، ۱۳۲ ، ۲٤۲ ، • ۸۸ · 171 . 10/4 جعفر بن على الأندلسي : ١١٣/٢ ، جبل مالقة : ١٣١/١ • · 171 . 11V جبل مورور : ۱۲۱/۱ . جعفر بن علی بن حمدون : ۲۹/۲ ۰ الجبليون : ١/٧١ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ٠ جعفر بن عمر بن حفصون : ١/ ٢٣١، جدريلا ( الشريف القوطى ) : ١/ · 747 . 107 الجغرافية : ١٧٨/١ · **جرجان : ۳۳/۳** ٠ الجلد: ١/٨٦، ٩٩، ١٤٢، ٢٠٤٠ الجرمان : ١/ ٣١ ، ٤٨ ، ٢/٧٧ ٠ جليقية : ١٥/٢، ٥٥، ٥٤، ٢٤، جرور القائد : ۱۵٦/۳ · . 40. . 141 . 40 جرير الشاعر: ١٧٩/٣٠ الجمعية الألمانية للدراسات الشرقية: جريميه ( عم ايسكك الراهب ) : . 10/1 . 1 . . / 1 الجن : ۷۷/۱ الجزائر : ۲/۳، ۳/۳۲۰ الجنة : ١/٨٧ ٠ جزر البليار : ٣٢/١ ، ٩١/٢ ، ٣/ **بند مورو : ۱۷۲/۱** . جنبد: ١٧٩/١ . الجزية : ١/١٤، ٤٨، ٥١ . جنوة : ۲/۲٪ • جزيرة اقريطش : ١/٨٦ ٠ الجهاد : ۱۱/۲ . الجزيرة الخضراء: ٧٧، ١٩

[ الحامة ( بلد ) : ١٤٦/١ . جهنم: ۱/۸۹ ۰ حباسة ( ابن أخي زاوي ) : ٢/ ابن جهور ( أبو الحزم جهور بن . 148 محمد): ۲/۳/۱، ۱۹۲، ۷۱۲، الحبس : ١/١١ ، ٩٩ ، ١٨١ ، · 198/Y , 77V ابن جهور ( الوليد محمد بن جهور ) : حبس الدويرة: ١/٧٦ ، ٧٢ ٠ · 01/4 الجوارى: ٣/٨٥ حبوس ( أخو حباسة ) : ١٨٤/٢ جوبيتر : ٣/٣٤ ، ١٤٤ ٠ . TO . TT . T1 . A . V/T ابن جودي (انظر سعيه بن سليمان) : · ٢٦٢ . ٢٠٢/١ حبيب ( القائد ) ١/٥٢٠ ، ٢٢٧ ٠ حبيب ( رجل من الأوسساب ) : جوذر : ۲/۸۵ ، ۸۸ ، ۹۰ ، ٠ ٢٤٨ ، ١٠٨ ، ١٠٧ · 17/٣ جورج الراهب : ۱۲٤/۱ \* حبيب الصقل: ٢٨/٢ • جورج القديس: ١٢٣/١٠ حبيبة بنت سليمان الخليفة : ٢/ جـوزي ماريا ( قاطـم الطريق ) : . 7.4 · 150 ' 144 ' 144/1 الحجابة : ٢/٥/٢ ، ١٢/٣ ، ٢٢ ، جوفينال : ١١١/١ ، ٢٥٢ ٠ . V. جوهرة ( جارية المعتمد ) : ٣/١٠١ . الحجاز : ١/١١/ ، ٢/ ٧١ . الجياد : ١/٠٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٣/٢ ٠ حجر النسر: ٢٤٧/٢ • **جیان : ۱/۱٤٦ ، ۱۸۲ ، ۲۰۱** ، الحدادة : ١/٧٧٠ . 77. . 718 . 718 . 7.7 الحديث ( علم ) : ١٤/١ • , TTT , TTO , TTT , TTT الحديد : ٢١٩/٢ . 1 117/4 . 130 . 130 /4 حدير : ١/٧١ • . 171 ابن حدير الوزير : ٧٦/٢ ٠ (Edward Gibbon) جيبون حديقة منية السرور : ١٥١/٢ ٠ المؤرخ: ١/ ٢٣٨٠٠ حران : ۲/۹ ٠ جيحون : ٢/٥١ ٠ أبو حسرب ( من بربر برانس ) -جيش الحضرة: ١/٩٧٠ · 184/1 جيهان المغنية : ١/١٦٠ ، ١٦١ . الحرس الأسمود ( = الحرس السوداني ) : ۳/۲ ٠ حرق البلد المفتوح : ١٢٢/٢ . الحاجب : ١/١١/ ، ٢٧/٣ ، ٨١ حرق الجنة : ١٠١/١ . 1.0 , 1.. , 9. , 19 , 17 حرق السوق : ۲/۲۲ ٠ . 171 . 171 . 371 . 171 . الحاجب ذو الوزارتين : ٢٠٠/٢ . | حرق كتــاب احياء علــوم الدين : الحاكة : ٢/٤/٢ . . 177 . 171/8

. 102 حصن جرماز : ۱۸۲/۲ • . حصن جيان : ٢٢٢/١ ٠ حصن الحامة : ٩٢/٢ ، ٢٥٠ ٠ حصن رندة : ٣/٥٥١ ٠ حصن الزاهرة : ١٩١/٣٠ حصن سرية : ١٢٥/٣ . حصن سمورة : ١٧/٢ ٠ حصن شقورة : ١١٨/٣ ٠ حصن شمنقة : ۱۷/۲ ٠ حصن شنت بلاية : ١٤١/٢ . حصن شنت شاقر : ۱۹۳/۱ ، ۱۹۶ ( راجع حصن الجبل المقدس ) • حصن شنت شتيبن دى جرمان : ١/ 70, 77, 19, 10, 17, 07 · 187 . 189 حصن شنت فيلة : ١٧٤/١ . حصن شنت منکس : ۱۱٦/۲ ٠ حصن شوذر : ۱۸۲/۱ ٠ حصن طرش : ۲/۲۲ ٠ حصن طریف : ۱۵۳/۳ • حصن ابن عمرو : ۱۸۳/۱ ۰ حصن عمرون : ۱/۷۹ ، ۸۱ . حصن قاشىتر مورش : ۲٤/۲ ٠ حصن قتورية : ٣/١٢٥ ٠ قزديرة : ۲۷٦/۱ حصن القصر : ٢/٥٠٢ . حصن قلقرة : ۲۷/۲ حصن قلونية : ١٢٩/٢ ٠ حصن كازلونا: ١٨٣/١٠ حصن كاستيولون (Castillon) 1/431

حرق الكتب : ١٤/١ ، ١٤/٢ ، ١٤/١ أحصن بيانة : ١٨٦/١ ٠ حرق المدن والقرى : ١٩٣/١ ، ٨٠ ، حصن الجبل المقدس : ١٩٣/١ ، الحرق بالنار : ۱۲/۲ ، ۱۳ · الحريم : ١/٥٥ ، ٢٧/٢ ، ٣٨ ، · ۲10 . 194 . 140 . No . Vo · 777 . 777 ابن حزم المؤرخ : ١٥/٣ . ابن حزم الوزير أبو المغيرة : ١٥٢/٢، . 7.0 . 7.7 . 100 . 104 , 110 , 717 , T.A , T.7 · 11V حسام الدين بن رذين : ١٢٨/٣ . حسدای بن شبروط : ۲/۶۵ ، ۵۲ \_ . 749 . 00 الحسن بن كنون الادريسي : ۲/۷۷ ٠ الحسن بن يحيى : ١٦٣/٢ . حشىو المسلوخ بالتبن : ٢/٢٤ ٠ الحصادي (صاحب أحد الحصون): · V1/4 حصن أجوبلار : ١٨٦/١ ٠ حصن الأخوين: ٣/ ١١ ، ١٢ ، ١٧ . حصن أزنات : ١٤١/١ . حصن استروجا: ١/٣٣٠ ٠ حصن أشبر جيزة: ٢٧٦/١ ٠ حصن أقرظ : ۲۷۲، ۲۰۹۲ ، ۲۷۰ حصن أوت : ١٤١/١ • حصن بزة : ١٦١/١ حصن بلای : ۱۸٦/۱ • حصن بلج : ۱۱۳/۳ . حصن بوبشنترو : ١/٥٤١ ــ ١٤٧ · ۸٣ . ۸۲/٣

الحكم بن سعيد ( الحائك الوزير ) : · 171 - 111/T الحكم الحراني : ١/٩٧ ، ٩٨ . حلف الجوار : ١٧٣/١ . حمامات الكهف : ٢٤٢/١ . حمدون الساحرة : ٣٣/٢ . ابن حمديس الشاعر: ٣/١٧٨٠٠ بن حمدين ( الفقيه قاضى الجماعة بقرطبة : ٣/١٦٠ – ١٦٢ . الحمراء: ١/٣٥١، ١٥٥، ١٥٦٠ حبص : ۱۰/۱ ، ۲/۱۳ حملة كركبولية : ٢٢٢/١ . حنش الصنعاني: ١٥٢/١ ، ٢٦٢ • الحنطة : ١/٧٨ ٠ حوثرة بن عباس : ۲/۳۳ ٠ ابن حوشب : ۱۰/۲ . ابن حوقل : ۱۲/۲ ، ۱۶ ، ۵۹ ، ۵۹ . 117 الحياكة: ٢١٩/٢. ابن حيان المؤرخ : ١٥/٣ . الحيرة : ١٠/٣ . خاتم الخليفة: ١٦٣/٢ • الخازن التجيبي: ١/٢١١ ٠ خاله بن خلهون : ( أبو كريب ) : ٠ ٢٠٦ ، ٢٠٤/١ الخبز : ۱۸۷/۱ ، ۳۳/۲ ٠ الختان : ١/٨٦ ، ٨٦ ٠ ابن الخدا : ١/٩٥ ، ٦٠ ٠ الخراج: ١٢٢/٢، ١٢٢/٢٠ الخرص: ۲۷/۱، ۲۶۸ ۰ الخرمية : ٢/٧ ، ٢٢٧ ٠ خزانة الرءوس: ٣/٦٢ ٠ ابن خزرون البربرى : ٦٢/٣ ٠

الخصيان : ۱/۷/۱ ، ۱۰۸ ، ۱۱۲ ،

حصن كركبولية : ١٨٢/١ .
حصن كركر : ١٣٦/١ .
حصن كرونيا : ١٨٢/٢ .
حصن الليط : ٣/١٢ ، ١٣٧ حصن الليط : ١٤٣ ، ١٣٩ .
حصن ليكون : ٢/٢٨ .
حصن ليكون : ٢/٣١ ، ١٥٣ .
حصن الملاور : ٣/١٤ ، ٤٤ ، ٣٧ .
حصن المدور : ٣/١٦ ، ١٥٣ .
حصن منتسة : ١/٣١ .

حصن مورور : ٢٣٥/١ ٠ حصن مولة : ٢٧/٢ ٠ حصن مولت أقوط : ١١٥/٣ ٠ حصن مونت ميور : ١٧٨/٣ ٠ حصن نبريشة : ١٠٠/١ ٠ الحصرى ( راجع خلف الحصرى ) : الحضارمة : ١/١٦١ ٠ حضرموت : ١/٦٦/١ ٠ حفص بن عمر بن حفصون : ١/

مان بن المدور : ١٥٩/١ . آبو حفص الهوزني ( انظر الهوزني )

۸٤/۳ · حفصون بن عمر البلوطي : ٦٨/١ ، ١٥١ ، ٢٣١ ، ٢٤٩ ·

الحكم الأول : ١/٧٥ ، ٦٠ ـ ٢٢ ، ا ٦٥ ـ ٧١ ، ١٤١ ·

٠ ٢٤٣/٢ ، ٢٠٧ ، ٢/٨٣ ، | دار الناعورة : ٢٤٣/٢ ٠ الدائرة ( الحرس السلطاني ) = دانية : ۷/۳ ، ۱۰۲ ٠ ابن دراج القسطلي : ۲۲۱/۲ الدرقة : ٢/١٥٤ ٠ الدرى ( الفتى الصغير ) : ١٩١/٢ • أبو دريد: ١٥٠/٢٠ دس السبم في الطعام : ١/٢٢٤ · 171/5 دق الطبول : ٢/١٤ ٠ دقلدیانوس: ۱/۲۹، ۳۰، ۲۳۷، . 408 الدقيق: ١٠٣/٢ ٠ دمشق : ۱/۱۹ ، ۱/۲۲، ۰ دوجان : ۱۹/۱ · دورو: ۳/۸۲ ٠ دوزی : ۱/۱ = ۱۷ ، ۲۱ ، ۲۲ ۰ دولة الأغالبة : ١٢/٢ . دولكيدس ( الأسقف ) : ۲۸/۲ دون باسکوال دی جایانجوس: ۱/ . 11 دوناش بن ليبرث : ۲٤١/۲ ٠ ديدم: ١/١١ ٠ دير بطرس : ۲/۳۲ ٠ دی سلین de Slane : ۱۹،۱٤/۱ دير أملين : ٢/١٤٥ • دير باميلونا : ۸٦/١ ٠ دير بناسلاريا : ١٢٣/١ ٠ دير پيرسلوانا : ١٢٦/٢ ٠ دير تابانـوس : ۱۰۱، ۱۰۱، . 177 دير سان سلفادور دي ليون : ٢/ . 77 دير ساماجون : ۲۰/۲ ، ۱۲۳ . دارة الملك : ۲۱۷/۲ ، ۲۱۸ ، ۲۲۲ ، ا دير سبيران ديو : ۱۰/۱ ،

· 129 , 198 , 78 ابن الخطيب الوزير : ١٨١/٣٠ ابن الخلائف : ٣/٢ ٠ ۰ ٦/١ : (Galder) ا/۲ خلع العباءة ( احتراما ) : ١٣/٢ خلع البرنس احتراما : ٦٣/٢ ابن خلف: ۱۷۸/۳ خلف بن بكير : ١/٢٣٤ ٠ خلف الحصري: ١٥/٣، ١٦، ١٩٠٠ خلف الصراف : ۲۰۹/۱ الخلفاء العباسيون : ٧٦/١ خليج فيجو : ١٤١/٢ ٠ خليج مالقة : ٢/٣٤ ٠ الخليفة الأموى : ١١٣/٢ . خليفة بغداد : ١٨٦/١ ، ٢٠١ الخليفة الفاطمي : ١١٢/٢ ، ١١٣ ، . 174 الخليفة المهدى العباسى : ٧/٢ الخليفة الناصر لدين الله ( راجع عبد الرحمن ١/٢٦/١ . خليل بن المهلب : ١٨١/١ الخمار: ١/ ٨٩ الخبر: ١٠١/١ الخنق : ۲۸۸ ، ۱۰۶ ، ۲۱۰ الخوارج : ۲/۱۹ ، ٤١ . دى خويه (Goeje): ١١/١، ه٠ دی خیدسر (Gides) ۱۸۹، ۱۸۹ خبر بن شاکر : ۱۸۲/۱ ، ۱۸۹ · خيران الصقلبي: ١٧٧/٢، ١٨١، · 177 . T.O . 19A - 19. · V/Y . 11V الخيش: ۳۳/۲ • دار المعارف : ۳/۱ ٠ دار ۱۱ الملك : ۲۱۰/۲ •

الراضى بن المعتمد ( حاكم الجزيرة الخضراء): ٣١/٣١ ، ١٣٨ 131 , 001 , 101 , 181 . 17-رامرو الشالث : ( ابن شمانجة ملك ليون ) : ۲/۲۲ ، ۱۱۷ ، ۱۱۷ . 721 راميرو الثانى : ۲۷۷/۱ ، ۲۰/۲ \_ , ET , ET , E. , T9 , TT . 97 , 08 رايت المستشرق Wright : . 19/1 الراين ( نهر ) : ۲۳۷/۱ ٠ الربض : ١/٧٩ ، ٦٦ ، ٧١ ، ٧٢ الربض الجنوبي : ١/٦٧ ، ٦٨ • الرجم : ١٤١/٣ ، ١٤١/٣ . رحبة مراكش: ٣/٥٨٠ رخص الأسعار: ٢/٥٦ • الردة : ١/٢٥ • رزفينا ( القاضي السكسوني ) : ٢/ ۰ ۵۷ رزق الله حاكم طنجة : ٣/٥٥ . الرسالة الى فيليبس: ١٩/١ • رسم الصليب على الصدر: ٢/٢٢٠ الرسول (صلى الله عليه وسلم) . 24/4 ابن رشد : ۱۸۳/۳ • الرشوة : ١/٧١ ، ١٤٦ ، ١٤٧ · 197 . 140 . 97/7 الرشييد بن المعتمد : ٣/١١١ 14. . 14. . 119 . 114 · \Vo , \00 , \02 ابن رشیق : ۱۱۳/۳ ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ · 128 . 179 . 17A

دیر سنت دامیان : ۱٤٤/۲ • دير سنت كوزمو : ١٤٠/٢ ٠ دیر شرطانیس : ۱/۲۳ دير شوش : ١٦٦/٢ دیر کاردین : ۲۳۸/۲ دیفر بریمیری Defremery / . 19 ديسم بن اسحق ( أمير تدمر ) : 1/781 , PAI , 347 , 7/07, · 777 الدين الاسلامي: ١/٨٧ ٠ ديسوان الجنسه : ۷۹/۲ ، ۱۳۰ . 174 ديوان الزندقة : ٧/٢ ، ٨ ٠ الذباب : ۲/۷۷ • ذخيرة ابن بسام : ١/٨ ٠ ذر رماد المصلوب : ۱۰۱/۱ ٠ ابن ذكوان القاضي ( أبو العبـــاس أحمد عبد الله ) : ١٦٢/٢ ، . YOO , 1VE الذهب: ١/ ٧٨ ، ٢/ ٢٢٧ ، ٣/ ٢٩ ، . 4. ذلل بن يعيش : ١٨/٢ ، ٢٦ · ذو الوزارتين : ۲۹/۲ ، ۱۰۰ ۰ الذئاب: ١/ ٨٩ رأس سان فنسانت : ۲۲٦/۲ ٠

رأس ظريف : ١٢٦/٣ •

. 777 . 101 . 157 . 157 الرصاص: ۲۱۹/۲ • الرصافة: ۱۰۱،۷٦/۲،۱۱۹/۱ . 17/4 ريتشارد الأول ( دوق نرمنديا ) : الرعاع : ۲۲۰ ، ۱۳۱/ ۴ . 77/5 الرعى: ٢٧/١٠ رئيس المسيخة : ٢٢١/٢ . الرف : ۲۹/۱ • أبو ريش : ۳۵/۳ ٠ الرقيق : ٢٧/١ ، ٣٠ ، ٣٨ ، ٢٣٧ . ريكارد ملك القوط : ١/٥٥ . رقيق الأرض: ٢٧/١٠ ريكافريد ( رئيس أساقفة قرطبة ) ركسفنت الملك : ٣٦/١ ٠ ١١٢ ، ١٠٨ ، ١٠٧/١ ركوب الحمير بالمقلوب: ٩٨/١ الريفيون الأحرار : ٢٩/١ . الرمادي ( أبو عمرو يوسسف بن ا ريموند كونت برشلونة : ٢/١٧٥ ، مرون ) : ۱۰۸/۲ ، ۲۰۶ ۰ . 198 الرمان: ١٣١/١ ريموند بيرانجز النانى : ١١١/٣ . رمیك بن حجاج : ۹۲/۳ . 114 الرميكية ( هي اعتماد ) : ٩٣/٣ رينان ( الفيلسوف ) : ١٠/١ ، ١٨ ٠ 100 . 100 . 117 . 101 . 95 رینهرت دوزی : ۳/۱ ، ۳ ، · 140 الريوشي : ١/٢٦٥ ٠ رندة : ۱/۱۱، ۳/۷، ۳۰ ـ ۲۲ ريولة ( موضع ) : ۲۲۷/۱ ° · VE · VT · TA · TV · TE ريوننتو : ۸/۳ ٠ . 171 , Tol , AVI . الرهان : ١/ ٣١ ٠ الزاهرة : ۲/ ۱۱۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۸ ، الرهبان : ۲۷/۱ ، ۸۸ · . 175 . 177 . 17. . 101 روجر النرمندى : ۹۹/۳ . Y.V روسيا : ۱/۱۱ ، ۱۵ ۰ زاوی الصنهاجی: ۱۷۲/۲ ، ۱۷۳ ، الروم : ١/٥٧١ • · V/ " . 197 . 197 . 191 الروم ( = ويتصد بها المسيحيون الزبيدي : ( أبي بكر بن الحسن ) : عامة ، ١٦٤ ، ١٦٤ ٠ 7/8.1, .11, 007, 7/11, الرومان : ١/٣٢ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٧ ، . 17 . 727 . 777 . 170 . 79 . 27 الزجاج: ١/٧٨٠ . 470 الزرادشتيون : ۹/۲ . الزراعة : ١/٧٧ ، ٤٧ ، ٤٩ ، ٢/ رومة : ١/١٥ ، ٣١ ــ ٣٤ ، ٤٦ ، · \٣٨/٢ · ٢٣٩ · ٢٣٨ · ١٥٢ . 10. زریاب المغنی : ۷۹ – ۷۹ . . 149 رية: ۲/۳۱، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۷، ا زناتة: ۲/۱۳۰،

| سجن ايرش : ٣/٤٤ ٠ زلاقة ( انظر وقعة زلاقة ) ٠ سجن الحمراء: ٢٩/٣ . الزمرد : ۱٤٨/٣ . سجن الزهراء : ۱۰۱/۲ ، ۱۰۸ ٠ الزنجبيل: ٩٣/٣ سجن المنكب : ٣٥/٣٠ الزندقة : ۲۲۸ ، ۱٤٩ ، ۲۲۸ السحر: ١٧/٢ • الزنوج : ۱/۹۳ ، ۱/۶۶ ۰ سراج الدولة بن على (أمير دانية): الزمد: ۱/۱۸، ۱۰۰ · \\\/٣ الزهراء : ۱۸۲ ، ۱۷۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ا سردينية : ٧/٣ ، ٣٣ ٠ · V./Y . TET زهير الصقلبي : ١٩٧/٢ ، ١٩٧/٢ ، استقسطة : ١/٣١ ، ٣٦ ، ١٢٣ ، · 114 · 141 · 170 · 175 · 111 · 77 · 79 - 78 · 1A , TA , TE \_ TT/T , TTT زياد بن أفلح : ١٠٨ ، ١٠٨ ۰ ۲ ۲ ۰ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۸۰ ۱۳۵ ۱ زياد بن عبد الرحمن اللخمي : ١/ | · 117 · 73 · 75 · 77 · 7/4 . Y20 A11 . V71 . P71 . 771 . الزيتون : ١٦٥/١ ، ٢١٦ · VY1 , Vol , Aol , OF/ , ابن زيدون ( الشاعر أبو بكر ) : 1,177,170,119,110/4 . 177 السروج : ١١٢/٢ ٠ . 18. . 141 . 14. السروجية : /١٦٤ · زیری بن عطیة : ۲/۱۳۵ ــ ۱۳۸ ، سروجية قرطبة : ٧٩/٢ · · 10V . 127 السرير : ۲/۰/۲ • السطيفي ( عامل مالقة ) : ٢/٣ ٠ ابن السريع: ١٤٩/٢ . سارة ( حفيدة غيطشة ) : ١٦٦/١ • سعدون : ۱/۱۳۵ ، ۱۳۲ . سبارة مارية ( والدة رينهرت دوزی ) سعدون الخصى : ١١٣/١ ــ ١١٦ ٠ . 1/1 سعدون الرمادي السرنباكي: ١/ سالیتاس ( مکان ) : ۲۳۳/۲ . 409 سامراء: ۲/۲۲ السب : ١/٦٥ · سعيد بن الحكم الجعفرى: ٢٤٤/٢٠ سبتة : ۲/۱۱ ، ۲/۳۰ ، ۲۲ ، ۷۷ ، سعید بن سلمان بن جودی : ۱/ . 191 . 127 . 117 . VA · 177 - 17. · 10. · 100 . 79 , 20 , 21/4 , 190 · 119 . 1.2 . 1.4 سبتمانيا: ۲۲۹/۲ • سعید بن صالح بن سعید بن ادریس السبى: ٢٠/٢ ، ٢٥ ٠ ابن منصور: ۲/۲۲ ، ۲۳۲ ۰ سستوكس ( مترجم الكتساب الي سعيد بن المنذر ( الحاجب ) : ١/ الانجليزية ) : ١٣/١ • . 740 سجلماسة : ۲/۲۲ ، ۱۳۰/۳ . سعيد بن المنذر ( خطيب الجامع ) : السجن : ۲/۷۱ ، ۱۰۸ ۰ · 110/

772

سعید المهدی : ۱۱/۲ سلیمان بن هود : ۱۹٦/۲ ۰ سعید بن المهلب : ۱۸۱/۱ السم : ٢/١٤ ، ٣/٢٤ ٠ السم بالفاكهة : ١٦/٢٠ سعید بن مذیل : ۱۸۲/۱ ، ۲۲۳ ، السماط : ۷۸/۱ · 772 السمع : ١/٧٤ • سعید بن عرون : ۲۰/۳ ۰ سمل العيون : ٢١/٢ . ابن السقا: ١٠٢/٣٠ مسقوط البربري ( حاكم سبتة ) : سمورة : ۲/۲۱ ، ۱۷ ، ۵۵ ، ۱۱۲ ، · 777 , 777 . 177 · 79 , 20/4 السكر : ٩٣/٣ ٠ سمير سرحان : ۲۳/۱ ٠ سكر الخصى: ٩١/٢ السميسير ( الشاعر ) : ٢٤١/٢ • ابن سلام ( والي شرطة ابن عمار ) : سينت أوجستين : ٣٣/١ ، ٥٠ ، · 749 · 747 · 17./٣ السلخ: ٢/٢٤٠ سنت اندروز : ۱٦/٢ ٠ السلطانة صبح: ٧٤/٢ ، ٧٥ ، ٨٠ ، سنت زويل : ١/٢٥٤ ٠ , 99 , 97 , 97 , 91 , 89 سنت فنسانت : ۱/۱۱ ، ۱۲۲ ۰ . YEA . 14V \_ 14E . 1.. سنترا: ۱۵٦/۳ -السنغال: ٣/ ١٣٠٠ سنيكا الفيلسوف: ١/١١ ، ١١١ ، السلطانة طروب : ١٧/١ ، ١١٣ ، أ سهل سُقندة : ١٩٣/١ ٠ . 112 السهلة ( من أملاك بني رزين ) : سلفين المرسيلي: ٧٤/١ ، ٣٥٠ · 10V/T سلمة بن هرام: ٢٧٤/١٠ سوار بن حمدون الليشي : ١٥٤/١ \_ ابن السليم القاضى: ٢٤/٢، ٨٩٠ 701 · A01 - 171 · 7A1 · ابن السليم ( اسمحق بن ابراهيم | ٠ ٢٦٢ ، ١٨٤ ابن محمد ) : ١٨١/١ -سوار بن طارق : ۲۲٦/۱ ٠ سليمان ( الخليفة ) : ١٠/٣ . الســـودان ( قبيل ) : ١٩٧/٢ ، سليمان ( صاحب شذونة ) : ١/ 18 . 78 . 37 · 37 · . 4.0 سودان بن تاشفین : ۱۳٤/۳ . سمليمان بن عبد الرحمن : ١٧١/٢ · ٢٠٠ , 199 , 197 سوسة : ۲/۵۶ ۰ سوق فردان للرقيق: ٣٨/٢ سليمان بن عمر بن حفصون : ١/ [ السيويف Suéves · 777 . 771 شــــعب جرمانی ) : ۲۱/۳۰ ، ۳۲ – ۳۴ • مىلىمان المستعين بالله : ١٧١/٢ ، [ السيافون : ١/٢٦ ٠ 182 . 187 . 187 - 187 سينجوفيا : ١٦/٢ ٠ ۱۹۹ ، ۱۹۰ ، ۱۸۹

السيد القنبياطور : ١٠/١ ، ٣/ الصــغير ) : ١٦١/٢ \_ ١٦٦ ، . 140 . 14. · \0V سيدون الأبولي : ٢٤/١ ٠ ابن الشبانسي: ٢/ ١٤٩ ٠ ابن شبرقة : ١٧٢/١ • ســـير : ۳/۱۵۲ ، ۱۵۶ ، ۱۵۲ ، شـــبه جزيرة أيبريا : ٢١/١ ، . 107 . 14/4 سیرانا : ۱/۲۳۱ ، ۲۳۳ ۰ شذونة : ١/٢٤ ، ١٥٤ ، ١٦٧ ، سيرا نيفادا : ٢٢٣/١ ٠ 111, 711, 0.7, 7/887, سیرین بن أبی بكر : ۱۵۳/۳ . سيسيبوت الملك (Sisebut): السُراحيب ( قصر ) : ٣/٥٥ . · 44/1 شربند بن حجاج القومس ( انظر سیسینان : ۱۰۱/۱ ۰ أيضـــا سرفاندو ) : ١٨٥/١ ، مىيف الدولة (آخر ملوك سرقسطة) : . 147 · 179/٣ شرطانیس: ۲۲۹/۲ . الشرطة : ٢/٩٨ • شريسش : ۱/۹۷۲ ، ۲/۹۹۱ ، شارل أسقف قرطبة : ١٠٨/١، · 177 , 35 , 77/~ الشريعة : ٣/ ١٦١ ٠ شارل الأصلع الملك : ١٢٣/١ ، الشريف الادريسي : ١١/١٠ . 148 . 148 الشيطار: ١/٨٦، ٨٨، ١٢٣، شارلمان : ۲/۲۲ ، ۱۳۸ ، ۲۳۳ . · 127 . 177 ابن الشالون : ١٢١/١ . الشطرنج: ٣/٣٠، ١٠٦، ١٠٧٠ ابن شالیب الیهودی : ۱۲٦/۳ . ابن السالية ( اسـحق بن ابراهيم السمير: ١/٧٧٠ شقندة: ۲/۱۸۶، ۱۸۰ بن منتسة ) : ١٨٣/١ ، ٢٢٣ . الشام : ٢/٦٦ ، ٣/١٠ ، ١٨١ . شقورة: ٣/٨١٨ ٠ شانجة ( أخو الفونس السادس ) : ، ۳۰ ، ۱۸۲/۱ ، ۳/۹۵ ، ۳۰ ، . 1.7/4 ٠ ١١٥ ، ٩٦ ، ٩٥ ، ٩٠ ، ٨١ شانجة بن غرسية ( ملك نفارة ) : شاطیس : ۱۰۳/۳ . · 744/4 شلانقة : ٢/ ١٦ ، ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٤ ، شانجةً قومس قشتالة : ١٧٣/٢ ، . 99 , 91 , 22 · 147 ابن شماس : ۱/۹۰ ، ۳۰ شانجة الكبير ( ملك نفارة المعروف التسماس سمسون : ١٨٥/١ . بالسمين ) : ٢/ ١٩ ، ٢٧ ، ٢٠ ، شىمال آفريقية : ١/١٠ ٠ . 70 , 71 , 00 - 07 شنت شتبین دی جرمان : ۲۲۳/۱ ، شانجول ( وهو المعروف بشـــانجة | · 171 , 63 , 72/7

شنت طرش : ۱۹۸/۱ صالح بن سعيد : ٢٦/٢ ع صبح ( السلطانة ) : ٢/ ٧٤ ، ٧٥ ، شنت مانكس: ١٤١/٢ . 97 . 97 . 91 . 89 . 8-شـــنت مرية : ١٨٢/١ ، ٢٦٦ ، . 18V \_ 18E . 1.. . 99 · 7./4 شنت یاقب دی کومبستل: ۱۳۸/۲، . 40. ' 45V · 171 . 15. الصحابة: ٢٢٨/٢. شنترین : ۲۲/۲۳ ۰ مىحراء البرية : ٣٧/١ · شنه : ۱/۱۳۱، ۱۷۰، ۱۷۰ صخرة السهد: ١/٢٥٨٠ النسنق : ١٩٧ ، ١٩٧ . صخرة النسور: ١٢٣/٢ ، ٢٤٨ ٠ شنیل: ۲۰۹/۱ الصرع: ١/٢١١، ٢/٧٩، ٣/٨٦٠ الشبهادة : ١/ ٨٩ الصعاليك: ١٥١/٢ السهادتان: ۱/۶۹ ٠ صغار الملاك : ١/٣٠ ٠ ٠ ١٣٦/٢ : ١٣٦/٢ ٠ الصفع: ١٠٠/١ ، ابن شهد ( آبو عامر ) : ۲۱۳/۲ ، الصفالية : ۲/ ۳۷ ، ۸۹ ، ۸۹ ، ۸ · 17 . 117 . 177 . 19, 771, 771, .31, 391, شوذر ( البله ) : ١٨٩/١ . 401 , PF1 , VV1 , 6V1 -شي لحم العدو : ١٢/٢ ٠ الشبيخ الاسلمى (عبد الرحمن): 1 190 , 197 - 189 , 180 · 145/1 777 , 717 , 707 Y الشـــيخ محمد عبده ( الامام ) : | , 17 , 18 , V/T , T77 , Ta. 13 . 73 . 73 . شينسيرون ( الفيلسوف ) : ۲۷/۱ • الصقالبة العامريون : ١٧٠/٢ ٠٠ السيطان : ١/٨٧ ، ٢٥٣ ٠ مــقلية : ٢٦٤ ، ٤٦ ، ٢٦٤ ، الشيعة : ١٠ -- ١٠ · 78/4 شـــيمين ( أرملة القمبياطور ) : الصلاة: ١/٩٦ . . 104/4 الصلب: ١/٧١، ٨٨، ٨٨، ١٤٢٦ · \*\* · · 177 · 1 · 1 / 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 1.14. 14.1 صاحب البرد والطرز : ۸٥/۲ صلدانية : ١٦/٢ ٠ صاحب البياذرة: ١/٥٥٠ الصليب: ١/٩٨، ١٠١٠ صاحب الشرطسة : ٢١١/١ ، ابن صحادح ( محمد بن محمد ) · 1.4/4 . 154/4

صاحب الصوائف : ٢٤٩/١ ٠

صاعد البغدادى: ٢/١٤٩ - ١٥١،

صاحب المطالم: ١٥٤/٢.

· 178 . 1V.

حفصون ) : ۲۰۸/۱ ۰ . صمویل الیهودی : ۲۱/۳ – ۲۲<u>.</u> ۲۹۷

صمحمويل النصرائي ( هو عمر أبن

\* 120 . V7/Y 17 . "Y . 13 . VF . 79 طرطوشة : ٢/٥٧١ ، ١٦/٣ . · Vo طروب السلطانة : ١١٣ ، ١١٣ ، الصناع: ١/٢/١ ، ٢/٤/٢ . . 112 الصناعة: ١٥٨/٢ طروشية : ١٦/٣ . الصندل: ١٠٦/٣٠ طریف بن ابی زرع: ۱/۲۲ ، ۶۶ ۰ صنعاء : ۲/۲ ٠ طشانة : ۲۰/۳ • صنهاجة: ۲۲/۳، ۱۷۳، ۲۲/۳، طلبيرة : ٢/٢١ ، ٣ ٢، ٤٤ ٠ . Vo , TV الطلعة البلجية الشامية : ١/٧١ → الصوفية : ٩/٢ • طليارة : ٢/٢٤ ٠ الصولجان: ١٣٧/٢ أطلياطة: ١٦٧/١ الصوم: ١/٠٠ ، ٩٦ ، ١٠٠ ٠ طليطلة : ١/٥ ٤، ٤٦ ، ٢/٢٢ ،. المبيد: ١/٣٧٠ . A. . V9 . V7 . V. . To ., TTO . 17V . 1TT - 1T. ضرب الرقــاب : ۱۷/۱ ، ۱۰۱ ، . TVV . TV1 . TOA . TEA 7/17 , 7/ , /4 , 73 , .../ \* 15V · 17A · 17A · 17Y . 174 , 170 , 177 , 177 . 197 . 181 الضرب بالمقارع: ١/١١ ٠ .. ۸٣ . ٨/٣ . ١٨١ . ١٧٧ · 177 · 171 - 170 · 171 . 170 طلاق بن زیاد : ۱/٤٤ ـ ٤٦ ، ٥١ ، الطليطليون : ١/٦٦ ، ٧٩ ، ٨٠ ، · VY , VY/Y, Y£7 . 17. الطاعون : ١٨٣/٢ . الطبشكة : ١/٨٨١ ، ١٧٤٠ طالب بن مردود المهدى : ۲۰۹/۱ ، ١ ١٠ طملس : ٢/٢٦ ، ٧٤ ، ٧٧ ٠ . 44. طنجة : ٢٧٤/٠ ، ٢٧٤/٠ ، طنجة طالویت : ۱/۷۰ ـ ۲۲ ، ۲۶۸ ، . 14. 181/4 . 191 . 184 . 40. · 172 ابن طاهر (أبو عبد الرحمن الفيسي) : الطـــواف بالرءوس المقطــوعة : · 110 . 118 . 111/4 · 121/ طب العيون : ٨/٢ · طوطة : ۲/۲۳ ، ۳۶ ، ۳۹ ، ۶۶ . الطبرزين : ٣/١٢١ · · 777 . 770 . 07 الطراز : ۱/۹۹ ابن طيفور: ٣/٢١، ٥٥ ٠ الطرز : ۱/۱۱۲ ٠ طرزون : ۲۱۸/۱ ٠ طرش : ١/٦٦٦ ، ٢٣١ ، ٢٧٥ ، [ الطاهرية : ٢/٥٠٢ ٠

عاقل أهل الأندلس ( يحيى بن يحيى . 1VE , 1VT , 1V1 , 1V+ . 198 . IAI . IVA - IVT المامة: ١/٨٨ ، ٢/٠٨ ، ٨٠ ، ١ · 771 ٩١ ، ١١٠ ، ١٣٥ ، ١٥٣ ، إ عبد الجبار بن المعتمد : ٣/١٧٨، . 190 . 177 . 178 . 170 · 174 عبد الجليل بن وهبون : ٩٩/٣ • ابن عبد الحكم: ١/٢٤١ . عامر بن أبي جوشن : ۲۷٦/۱ عبد الحميد بن بسيل : ٢٣٤/١ ، · 740/2 ابن عبد ربه: ۱۹۹/، ۲۱۲، · YoA عبد الرحمن بن ابراهيم بن حجاج : - TTE . TII . TI . T.V/I عبله الرحمن بن الحكم : ٦١/١ ، · 1 - VA · V7 · V0 · 77 7.1 . A.1 . 7/1 . 3/1 . · YE/T . 10T . 10T عبد الرحمن بن الشبخ الاسلمى : · 745/1 عبد الرحون الماخل: ١/١٥ ، ٧٧ ، · \\\ عبد الرحمن بن سعيد : ٢٥/٢ • عبد الرحمن بن عبد الله الناصر : · 1.4/٢ عبد الرحمن بن قطيس : ٢/١٥٤ عبد الرحمن بن عمر بن حفصوق 1/177 .

عامر بن حریز بن هایل : ۲۹۷/۱ · ۲7V/1 أبو عامر السلمي : ١/٢٧١ -أبو عامر بن شهيد : ٢١٥/١ . أبو عامر ( فتسوح الغافقي ) : ٢/ . 191 أبو عامر بن محمد بن الوليد محمد : · VT/T عامل الشرطة : ١٥٤/٢ \* عامل شرطة المدينة : ١/٤/١ \* العاهرات: ١٨٨/١٠ این عباد : ۱۸۰ / ۱۰۸ ، ۱۸۰ ۰ . 14. عباد القاسم ١٢/٣ . عباد بن محمد بن اسماعیل ( انظر المتضد) عباد بن المعتمد: ١٠٤/٣ ، ١٠٥٠ ابن عباس ( وزير زهير ) : ٢٤/٣ ، ٠٢ ، ٢٨ - ٣٠ ، ٢٦ ٠ ابئ عباس الوزير : ١٠٢/٢ ٠ عباس بن الأحنف : ٢٠٦/٢ عباس بن فرناس : ۲۰۸/۱ العباس بن المتوكل: ١٥٧/٣٠ العباسيون : ١٨٧ ، ٦٨ ، ١٨٧ ، . 4. , 14/4 عبد الجبار الفقيه: ١٩٤/٢ . ابن عبد الجباد ( محمد بن هشام المهدى بالله ) : ١٦٤/٢ ، ١٦٦

المالكي): ١/٨٥ ٠

عبد الرحمن ( محمد بن جهود ) :

. 1.4/4

· 117 . 19V

عبد الرحمن بن المستظهر : ٢٠٣/٢ ـ ] عبد الله ( القائد الأموى ) : ١٩٤/١. . 191 عبد الله (حفيد باديس ملك غرناطة) : - 120 · 177 · 177 · 170/T · 14. , 184 عبد الله بن الاشسعت القرشي : · \\\/\ ١٩ ، ٢٢ ، ٢٤ - ٣٢ ، ٣٤ ، عبد الله بن الأفطس : ٣٠/١ ، . 14 عبد الله بن أمية : ١٠٣/١ ، ١٢٠ ، . 400 بد الله بن البطرشك : ١١٦/٢ -· 174 . 17V عبد الله بن بلقين : ١٤٩/٣٠ عبد الله بن عبد الله البلنسي : · 729 , 7V/1 عبد الله الجذامي القاضي: ٣/٣٤ • عبد الله بن الـحكم : ١٦٠/١ . . 194 - 198 . 189 . 181 ~ Y10 . Y.V . Y.W . Y.1 · ۲۲۲ , ۲۱۹ , ۲۱۱ عبد الله الرميمي : ١/٩٥٠ عبد الله بن طروب ( وابن عبد الرحمن الثاني ) : ۱/۷۱ ، ۱۱۲ \_ ۱۱۲ . عبد الله بن القاسم (مطران طليطلة) : 1/75 , 35 . عبد المزيز بن العيار: ١/ ٢٦١ • عبد الله بن مغامس : ۲۰۰/۲ . غبسه العزيز بن موسى : ١/ ٤٨ ، عبد الله بن المنصور بن أبي عامر: · 144 . 14. - 141/4 عبد الله بن المهدى : ٢/١٨١ ٠ عبد الله بن ميمون القداح : ٨/٢ ـــ عبد الملك بن أمية : ١٩٤/١ . غبد الملك بن أبي الجود : ١٨٢/١ -عبد الملك بن حبيب : ١٢/٢ ، ١٤ ٥

عبد الرحمن بن مطرف التجيبي : عيد الرحمن الناصر: ١٦٥/١، ٢١٨، . 770 . 777 . 771 . 719 · 12/7 · 775 \_ 777 · 7\31 · 1 27 . 28 . 27 . 2· \_ TV · 71 , 07 - 00 , 07 , EV , 110 , 117 , V7 , VF , 7F 10V , 101 , 10 , 18A " TTO " TTI " TTA " 174 · 170 , V/4 عبد الرحمن بن هشام ( اخو المهدى ) · ٢٠٠ , 199/7 . عبه الرحمن بن هشام بن عبد الجبار: | · 1/4 , 1/0 \_ 1/4/7 عبد الرحمن بن وضاح : ۲۷٦/۱ . | ابن عبد الرحمن الشاعر : ٣/ ١٧٩ • | عبد العزيز (أمير بلنسية): ١٦/٣، ٠١١٦ ، ٢٩٠ ، ١١٥ ، ٢١١ ٠ عبد العزيز ( حفيد المنصور بن أبي عامر ) : ٧/٣ •

. T.O '

· 727 عبد العظيم رمضان : ٢٣/١ . عبد الغافر ( أخو جعد ) : ١٧٤/١ . عبه الـــكريم بن عبد الواحد بن عبد المغيث : ١/٢٤٩ • عبد الله ( آخو المتذر ) : ١٤٧/١ ، · 101 . 18A

. 117 العسراق: ۷/۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷/۲ ، · 17./٣ . ٢٢٧ العرب : ٣/١ ، ٤ ، ٤٠ ، ٤٥ سـ 13, 10, 70, 60, 17, 17, , \To , AV \_ Ao , A. , VY 101 - 101 - 160 . 177 . 170 . 171 . 171 . \A\ . \Y\ . \V\ . \V· . 119 , 1.5 , 107 , 107 . 10 . 1 . . 9/7 . 781 . 740 71 · N7 · 711 · 7\11 · 71 31 . 17 . 77 . 77 . 17 . 18 . ٧0 . ٦٧ . ٦٤ . ٣٧ . ٣٠ · 177 · 17 عرب أشبيلية المعدين : ١٧١/١٠ عرب الأندلس: ١/٢١٢ • عرب جيان: ١/٥٥١، ١٥٩٠ عرب ريه : ١/٥٥١ ، ١٥٩٠ عرب الريف: ١٦٥/١٠ عرب الشام: ١/١٥ • عرب الغرب: ١٦٥/١٠ عرب غرناطة : ۲۰۲/۱ ، ۲۰۳ . عرب قلعة رباح: ١٥٥/١٠ أبو العرب ( المغنى الصـــقلبي ) : · 99 , 10/T العرفاء ( ج عريف ) : ٢٤٨/١ ٠ ابن عروس ( أحمد بن حمد ) : ٢/ . 1.4 العريش: ١٠/٣٠ ابن العريف (أبو القاسم) : ٣/ ٢١ ، . 77 عز الدولة ( عبد العزيز البكرى ) : 7/80 عز الدولة (ابن المعتصم): ١٥٦/٣٠ 771

عبد الملك بن عبد العزيز ( المظفر ) : / العدرى ( أبو محمد ) : ١١١/١ ، · 17/4  $\pi$ عبد الملك بن محمد بن جهور  $\pi$ . 1.4 . 1.4 عيد الملك المعافري : ١/٤٤ ٠ عيد الملك بن المنفر : ١٠٧/٢ ، ٠ ١٠٨ عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر : | Y\YY , 731 , 781 , Y0Y . عبد الواحد الروطى : ١٠/١٠ عبد الواحد المراكشي : ۹/۱ ابن أبي عبدة : ٢١٩/١ ، ٢١٠٠ عبد الوهاب ابن حزم: ۲۱۳/۲ م عبدة بنت شمانجة النصراني: ٢/ · 777 العبل السّاعر: ١/٢٥٧ ٠ العبيد : ١/٧٤ ، ٥٠ ، ٨٠ ، ٩٦ ، · 19V · 17/٢ عبيد الأراضي: ۲۹/۱ • العبيد الأشتوريون : ١/٣٨٠ العبيد السود: ١٧/٣ . العبيد الطلقاء: ١/٢٧ عبيد الله الشيعي ١١/٢ ، ٢٢٠/١ ، · 777 . 70 . 17 عبيد الله بن المعتصم : ١٤٨/٣ ، . 129 العتق : ۲۹/۱ ، ۷۹/۲ عمثان المصحفى: ١٠٢، ٩٩/٢. العجم : ١/٧١ . العدنانيون: ١٥٨/١ . العدوة الأفريقية : ١/٥ ، ٣٩ ٠ عدوة الأندلس: ١/٥٤١٠ ابن عذاری : ۲٤۱/۱ •

 إبن عسقلاحة ( عمرو بن عبد الله ) : | العمال : ١/٢٧٢ ، ٢/٤٤ ، ٢١٤ . العمامة : ٢٠٠/٢ . . 17/41 عمامة الشرب: ١٤٧/٣٠ عسل النحل: ١٥/٢ العسيل: ٢/٩/٢ . عمامة الفقهاء : ١٦٢/٢ العصيان: ١٦١/٢ عمامة : ٢/٢٢١ ٠ أبو العطاف ( نعيم ) : ١٠/٣ . عمر بن خزیر : ۱٦٢/٢ ٠ عكائمة بن محصن : ٢٧٤/١ . عبر بن حفصون: ١٤١/١ ــ ١٤٥ ء أبو العلاء بن زهر الطبيب : ١٧٦/٣ ، , 17. , 109 , 129 \_ 1EV - 187 . 187 . 181 . 179 العلاج بالكي: ٢/٢٥١ . - 111 . 194 - 190 . 189 - TIV , TII - T.7 , T.8 · 17/7 . TTV . TTO . TTW . TTI · 17/7. 77V . 771 علم الرياضة : ٢٣/٣٠ علم الطبيعة : ١٦١/٣ . عمر بن الخطاب : ۲۳۷/۲ ، ۳/ علم القلك : ۲۲/۳، ۱۹۸۲ ، ۳۳ ۰ . 172 علم الكلام : ١٠٩/٢ ، ٣/ ١٦١ ٠ عمر بن عبد العزيز ( الخليفة ) : علم المنطق: ٢٣/٣ ١٠ · 174/4 علم النحو: ٢٣/٣٠ عمر بن قومص الكاتب : ٢٥٧/١ • العلماء: ١١٠/٢ . عمر بن مضيم البتروني : ١/٢٦٦ ٠ علوج قرطبة : ١/٥٧ . عمروس: ١٠/١ ـ ٢٢٠ العلويون ١/٨٥ ، ٢/٧٧ ٠ عمرو بن عبد الله بن عسه قلاجة : على بن حمود : ١٩١/٢ ــ ١٩٥ ، · 719 . 7.0 عمير اللخمي : ١٦٦/١ • على بن أبي طالب : ٩/٢ ، ١١ ، العناب : ١٨١/٣ ٠ · 444 العنب : ١/١٦١ ، ١٩٤/٢ • أبو على القالى : ٧/٣ ، ٧٣ ، ١٥٠ . العنبر: ٩٩/٣ . على بن يوسف بن تاشفين : ٣/ ١٦٤ ، عنبر الصقلي : ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، . 174 • ۱۸۱ العم صـــمويل مطران البيرة : ١/ | العود الرطب : ١٠٦/٣٠٠ العود من آلات الموسيقى : ٧٦/١ • عماد الدولة بن رزين : ١٥٧/٣ ، العود الهندى : ١٩/٥ • عيد الأضحى: ١/٧٨٠ . 101 ابن عمار : ١٩٨٣ ـ ٩١ ، ٩٤ ـ ٩٩ ، عيد الفطر : ١/٨٧ ، ٩٦ . ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۹ – ۱۱۹ ، القيامة : ۱/۳۳ ، ۳۳ . 171 عيسى المسيح ( عليه السلام ) : 777

· 1.4 , 94 , 90/1 ا الغزالي ( الامام ) : ٣/ ١٦١ ، ١٦٢ -غزلان الجارية المغنية : ٧٧/١ عيسى بن دينار بن واقد الغافقي : الغلال : ١٨٣/٢٠ الغناء : ۲/۷۷ ، ۷۷ . أبو الغوث الصنعاني : ٢/٥٠/٠ . 177 . 01 فاتسيس (أسقف قرطبة): ١١/ . 140 فارس : ۷/۲ ، ۱۱ ، ۲۷ ۰ فاس : ۱/۸۲ ، ۲۹ ، ۲۶۵ ، ۲۸ · 778 . 177 الفاطميون : ١١/٢ ــ ١٤ ، ٢٤ ، . 27 . 21 . 44 . 4. . 40 . 77 . 07 . 67 . 27 . 20 الغاليسيون: ١/٢٦، ٣٣، ٢٨/٢٠ | فاطمة الزهراء: ١٢/٢٠ فالجش: ۲۹/۲ . فالبرياس الكبير: ٢٣٧/١٠ فایرس : ۲/۱ ، ۷ ، ۱۲ ۰ فائق : ۲/۸۰ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۹۰ ، · ۲۷7 , 78A , 91 الفتح بن خاقان : ۱۲/۱ . الفتح بن المعتمد ( المأمون ) : ٣/ . 104 . 114 فتح بن موسى بن ذى النون : ١/ ٠ ١٨٢ أبو الفتوح يوسف بن زيرى : ٢/ ٧٧ ، ١٣٠ ، ١٤٥ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، أبو الفتــوح ( = ثابت بن محمد الجرجاني ) : ٣٣/٣ ــ ٣٧ ٠

عيسى الوزير : ١١٩/٣ ٠٠ · YE7/1 عيشون ( قائد حامية أرشدونة ) : الغنم : ۸٩/١ . . 127/1 غالب ( أمير البحر ) : ٢٦/٢ ، ٦٤ ، . VA . VV غالب ( حمو المنصور ) : ۱۱۱/۲ ، 111 . 117 - 110 . 117 غالب ( صاحب الثغر الأدنى ) : ٢/ . 1 . . \_ 97 غالب ( والى سبتة ) : ٢/٢٢ · ٠ ٢٣٠ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٢٠١٠ عالة غالیسیا : ۲/۱۱، ۶۹ ، ۲/۱۶۱، · 170/4 غُثُونُ (أُخُو اردُونُ الأول) : ١٢١/١، . YOY . YOY غرب أفريقية : ١/٨٦ . غربيب الشاعر : ١٠/١ . غرسية ( بن طوطة ) : ٢/٢٢ ، ٥٥ ، /W . 189 . 1EV . 70 . 71 . 1.7 غرسية بن أردونيو الصغير : ٢٤/٢ • غرسية جينز: ١٢٩/٣٠ غرناطة : ١/١٥٢ ، ٢٢٣ ، ٢٦١ ، . \A . Y/W . \AV . \AT/Y \_ ٣٣ , ٣٠ , ٢٩ , ٢٢ , ٢١ \ '\\ '\\ '\\ '\\ '\\ '\\ '\\ '\\ • 177 • 178 • 178 الفتوى : ۲/۳/۲ • غزاة القدرة: ٣٩/٢٠

, | |

الفتى الصغير الدرى : ٢/٩٠٠ فستريمر (اسقف نفارة): ١٢٠/١. فتيان الفصر : ١١٢/١ ٠ . 177 الفضة : ١/٧٧ . فتبرة ( مكان ) : ۲۲/۱۱ • فج طلیارش: ۱٤٠/۲ الفضل بن سلمة : ٢١٧/١ ٠ فجيل: ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۰ الفضل بن المتوكل: ١٥٧/٣٠ الفقيه : ۲/۸۲ ، ۱۰۹ ، ۱۰۳ ، ۲۲۳ ، الفحشاء: ١٠١/١ فحص البلوط: ١/ ٢٤٨ ، ٢٤٩ ٠ · 171/4 فحص السرادق: ٢/ ١٧١ -فقه اللغة العربية: ١٥/١٠ فحلون بن عبد الله : ٢٧٤/١ الفقهاء : ١/١٥ ، ٦٩ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ابن الفراء ( = أبو عبد الله قاضي , 189 , 11./Y , AO , VI الجماعة ) : ١٦٤/٣ . فرانسوا جاك دوزى : ٦/١ ٠ , 775 , 719 , 197 , 197 فرتون ( وصيف عبد الله ) : ١/ · \7\ . \7\ . \7\ . \7\ . فقهاء مراكش: ٧/١١ ، ٥٧ ، ١٦٦ ، أبو الفرج الأصفهاني : ۲۷/۲ • الفــلاحة : ١/٧١ ، ٥٧ ، ١٦٦ ، فرجيل : ١١١/١ ٠ · 12V . 17/Y فرديناند جونثالث : ٣١/٢ ، ٤٠ ، الفلاحون : ۲۳/۱ • 73 - 03 , 10 , 00 , 17 , · 77 - 78 الفلاسفة : ۱۲/۲ ، ۱۷ ، ۱۱۰ ، فرديناند ملك قشتالة وليون : ٣/ . 109 . 104 . 159 . AE \_ AY . A. . Y9 فلاسفة المسلمين: ١/٥٥٠ فلسطين: ١٥/٣٠ الفرس : ۲/۲۲ ، ۱۲ ۰ الفرسان: ۱۱۲/۲ • الفلسفة : ١/٥١ ، ٧٥ ، ٢/١٢ ، الفرضي ( أبو الوليد عبد الله بن محمد . 171 . 127 . 777 . 1.9 بن يوسف ) : ٢/٥٨١ ، ٢٧١ . . 177 القرما: ٣٧/١ • الفلسفة اليونانية : ٩/٢ . الفاك : ١/٨٧ ٠ الفرنجة : ١/٨٤ ، ٢٤٣ ، ٢٨/٢ ، [ قرنســا: ۱۲۱، ۱۳، ۱۲۶، فلورا: ١/٩٨، ٩٢ - ٩٢، ١٠٩ -, ov , 4x/ , 74x , 76 , . 111 - 149 . 171 قلورندا : ۱/۲۲۲ ٠ الفرنسيون : ٢/٣٨ ، ٣/ ١٣٢ ٠ فليشر ١٤/١ • الفيل: ١/٨٥ • فرویلا الثانی : ۲۹/۲ ، ۳۱ . فريا، ليمهــاوس Fred Leemhuis : فيايب الرابع ملك اسممانيا: · 727/1 · 74/1 فیث Veth المستشرق: ۱۳/۱ فرنیان ( شخص ) : ۲۱/۱ • · 177 . 171 . 187 . 47/4 فرياثا ( البطل ) : ٢٧٧/١ •

القادر ملك طليطلة : ٣/١٢٥ ، ١٢٧ | · ٧٢/٢ قادش: ۱٦٨/٣٠٠ قبيلة نفزة: ١٨١/١٠ القاسم متولى اشبيلية: ٢٠٨/١٠ قبيلة نفوسة : ١٨/٢ • قبيلة بني يفرن البربرية : ٢/٢٤ ٠ ابن القاسم صاحب ارزيلة: ٢٠٨/١ الفتل ذبحا: ٢/١٦٦، ١٨٤٠ قاسم الخصى: ١١٣/١ ٠ القتل بالسم : ١٦٧/٢ ، ١٦٧/٢ قاسم بن العباس : ۲۵۷/۱ قحطان : ۱/۸۸۱ ، ۱۷۵ ، ۲/۲۲۲ ٠ قاسىم بن على بن حمود : ١٩٥/٢ ، إ 1,14,14,9/4,199,194 قدام السوداني : ۳/ ۳۵ ، ۳۳ • القدس ۲۲، ۸ ۳/ ۱۵/ ۲۶۰ القاسم بن محمد بن طملس: ۸٦/۲ القديس اسيسيكل: ١/٩٧ قاسم بن محمد بن اسماعیل ( قاضی القديس أوجستين : ١/٣٣٠ أشبيلية ) : ٩/٣ - ١٢ . القديس ايزيدور قديس الفرما: قاسم بن الوليد الكلبي : ٢٢٥/١ ٠ · AT/T . TV/1 القاضي ( منصب ) : ۲۱۱/۱ . القرآن الـــكريم : ١/٦ ، ١٤ ، قاضى أشبيلية : ٧٦/٢ . 14 , 9/4 قاضى الجماعة بغرناطة : ١٤٣/٣ . القراصنة : ٣٨/٢٠ قاضي الجماعة بقرطبة : ١٣٠/٣٠ القرفة : ٩٣/٣ . قاض قضياة قرطبة : ١/٢٥/١ ، قرطاجنة : ۲۲/۱ ، ٤٤ ، ۲٤٢ ، · 7V1 . 770/7 · VY/Y قاض فضاة المغرب: ١١٢ ، ١١٢ . قرطبة : ١/١ ، ٤٥ ، ٤٨ ، ٥١ ، قاض لبلة : ٧٦/٢ ٠ 4 VA 4 VV 4 V 7 7 1 4 0 A قاض نصـاري قرطبة : ٦٢/٢ ، . 97 . 97 . 97 . 9. . 10 . 75 118 - 119 , 1.9 , 1.. القاهرة: ١٦/٢٠ . 187 . 187 . 181 . 187 قبائل البتر البربرية : ١٦٦/١ . 731 . 331 . 731 - 131 . قبرة: ١٤٦/١ . 101 , 701 , 171 , 171 , قبط مصر : ۳۳/۲ ٠ - 1A7 . 1A8 . 1VW . 17A قسلة الهان : ١٠/٣ . ۸۸۱ ، ۲۰۲ ، ۵۰۲ ، ۲۰۲ ، قبيلة ايفرن : ٩/٣ - 777 , 717 , 71. , 7.9 قبيلة الحنش: ٧٩/٣ . 177 . 177 . 177 . 770 قبيلة قيس: ١٥٣/١ ٠ 377 , 307 , FFT , VVY , قبيلة بني كعب العربية: ٢٤٦/١ • 7/71 , 07 , 77 , 77 , 17/7 قبيلة لخم اليمنية : ١٠/٣ ، ١٧٩ ، 33,02,70, \_ 30,70, VO, YT, OF, IV, YY, VV قبيلة مصمودة البربرية : ٢٤٦/١ • . V . VV . 16 . 76 . VP قبيلـــة معافر اليمنية : ٧٠/١ ، أ

۹۸ ، ۱۰۰ ، ۱۰۹ ، ۱۱۱ ، ا قص شعر المرأة : ۱/۹۲ ٠ ۱۱۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۳۹ ، ا قصر بادین : ۲۸/۳ ٔ ١٤١ ، ١٤٦ ، ١٥٤ ، ١٦١ ، | قصر الحمراء: ٣/٩٤ ٠ ۱٦٣ ـ ١٦٦ ، ١٦٩ ، ١٧٣ ، قصر أبي دانس : ٢/١٣٩ ٠ ١٧٥ ـ ١٧٧ ، ١٨٣ ، ١٨٩ ، قصر الزاهرة : ٢/١٦٢ ٠ 191 - 190 - 198 , 19. قصر الشراحيب: ٩٥/٣ . 1. 4.4 · 317 - 112 · 077 · قصر مصبودة : ۲/۷۷ • قضاء أشبيلية : ١٠/٣ . · V· · 09 \_ 0V ، 79 . 70 القضاء: ١/٧٦ • 74 . 64 . 06 . 7-1 - 7-1 . قضاة قرطبة : ٢٦٣/٢ • . 107 . 150 . 114 . 117 قطاع الطرق: ١/٨٨٠ . 177 . 178 . 177 . 170 قطالونيا : ۱/۱ ، ۳٤/۲ ، ۱۲۱ ، 4 174 ١١ لقرطبيون : ١/٦٦ ، ٦٧ ، ٦٩ ، قطع الأرجل: ١١٢/١٠ قطع الأيدى: ١١٢/١ ٠ غرمونة : ۱/۲۱ ، ۱۹۷ ، ۱۷۰ *،* قطم العنق والرأس : ١٢٦/١ • . \\\ . \\\ . \\\\ . \\\\ القطن: ١/٥١١ ٠ . V/T . TTV - TTE . T.9 قلائد العقيان: ١٢/١٠ . 0 , . 4 , 17 , 18 , 17 , 9 القلب والتزييل: ٢/١٥٠ ٠ · \7A . \7V . \0\ . A£ . 0\ ابن قلزم الشاعر: ٢٧٠/١٠ قرية نبرة: ١٢٩/٣٠ ۱ القامة Alcala القامة قرية يومين : ١٠/٣ ٠ قریش : ۱/۹۱ ، ۱۹۳ ، ۲۹۳ ، قلعة استجة : ١٩٦/١ • تلعة أشبيلية: ٣/٧١ ٠ · 17V , 44/1 قلعة ايرش: ٣/٤٤ ٠ القزز ( الوزير الحاجب ) : ٢/٠/٢ ــ قلعة أيوب: ٣٢/٢٠ · 444 ۱۰ ۸۸/۱ : ۱۰۸۸۱۰ قلعة بطليوس : ٣/٣٥١ . القسطنطينية : ۱۰/۲ ، ۱۳ ، ٤٥ ٠ قلمة بلدة : ١/٢٣١ ٠ القسم بالمصحف: ١١٣/١ . قلعة بياسة : ١٩٧/٢ . قشتالة : ١/٤٤ ، ٢٩/٢ ، ٣١ · قلعة جيان : ١٨١/١ . , 07 - 02 , 20 - 27 , 2. قلعة حجر النسر ( أو صخرة حجر . ٧٩/٣ . ١٤٥ . ١٢٨ . ٩٦ النسر): ۲/۸۷ ٠ · 122 . 177 . 170 قلعة الحنش: ١/٥٥١، ٢/٢٢ ٠ قشتالة القديمة: ١٦/٢٠ قلعة رباح: ١/٠٨، ٨١، ١٢٠، القشىتاليون : ١٧٤/٢ ، ١٧٦ ٠ قشير البلجي: ١١٣/٣

· \7\ . 79 . \0/٣ . \9V V3 , P3 \_ (0 , /// , 07/ , تلعة طلبيرة: ١٢٢/١٠ F77 , .37 , Vo7 , 7/101 . قلعة قرطبة : ١٩١/٢ ابن القوطية : ٢/٧٢ ، ٧٣ . قلعة كازلونا : ٢٢٢/١ ٠ قومس بن انتيان بن جوليان ١/ قلعة كونكة : ٨٣/٣ 3.1 . ١٠٨ . ١٠٧ . ١٠٤ قلعة لوس باثيوس : ٩٢/٢ . . YOV قلعة مونت فيق : ٢٠٦/١ قومس جلبقية : ١٢٦/٢ ٠ قلعة مويش : ۲۸/۲ ، ۲۳۲ ۰ قومس قشىتالة : ١١٦/٢ ، ١٢٩ ، قلعة نوالش : ۲۰۳/۱ . 171 قلعة هنرى : ١٢٣/١ . القيامة بعد الموت : ٢/٢٠٥ . القيد بالسلاسل : ١/٩٦ ، ٩٩ ، قلعة يحصب : ١٨٤/١ . القلفاط ( أبو عبد الله محمل بن 7 / 771 , 7/67 القيروان : ١/٦١ ، ٢/١٤ ، ٢٤ . یحیی): ۱/۲۱۲، ۲۱۳، ۲۷۲۰ · ۲۳۷ ، ۱۷۲ القليعي ( أبو جعفر ) : ١٣٠/٣ ، ا القيسية : ١/٤ ٠ . 120 , 124 قلقرة : ٢٩/٢ • قلمرية : ٢/١٢٥ ٠ الكانوليك : ١/٣٥ • القلنســوة الخليفيــة : ١٣٧/٢ ، الكاثوليكية : ١/٥٥ ، ٥٠ ٠ . 177 كافور ( عبد صاعد البغدادي ) : القمبياطور Cid : ١٣٨/٣ : . 101/4 القمصح : ۱/۲ ، ۲۸/۲ ، كالديرون : ١٩/١ • · 170/4 كامبليوس ( مكان ) : ١٣١/١ ، قمر ( المغنية ) : ١/١١ ، ٢١٢ ، . 124 ٠ ١٦٧/٣ ، ٢٧٠ الكاهن بول أوروزا : ٢٣٨/١ . القنبانية : ١/٦٧ • كتاب الأغاني: ٢/٧٢٠ قنبرة: ۸۲/۳ ٠ كتاب انخلمان : ١٤/١ . قنبيط: ١/ ٢٠٨ ، ٢١٧ ، ٢٧١ ٠ كتاب طوق الحمامة : ٣٤/٣ . قند ( صاحب طليطلة ) : ۲۳۸/۲ . كتاب الكنز: ٢٢/٣٠ كتــاب مدينة ألرب : ٢٣٨/١ م القنطرة: ١/٤/١ . . 749 قنطرة البونت : ۲۷/۳ ، ۲۸ ۰ کتابة الرقاع : ۷٤/۲ · کتامة : ۲۰/۲ ، ۱۱ ، ۱۶ · قنطیش: ۲/۱۷۶ • ابن القواصة : ١/١١ • الكتاميون : ١٤/٢ قورية : ۲/۲۲ ، ۱۳۹ • القوط : ١/٤ ، ٣٠ ، ٣٣ ، ١١ الكردينال اكسمناس : ١/٢٥٢ ٠ ٥٠ ، ٧٧ ، ٨٨ ، ٤٠ ، ٣٤ ، | كركبولية : ١/٢٠٢ ٠

الكوريال Curiales الكوريال کرکر : ۲۰۹۱ ٠ ٣٨ ، ٢٩ کریب : ۱/۱۳۱ ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ ، ١٧٠ ، ١٧٩ ، ١٨٠ ، ٢٠٤ ، | كولومبرا ( زوج أرجنتا ابنة عمر بن حفصون ) : ١/٢١/١ ٠ · 111 . 1.7 الكريز : ١٣١/١ • کونت برشلونة : ۲۱۸/۱ • كونت بلاذر : ١/٨/١ ٠ الكساء: ١٣١/١ . الكعية: ٢/١٣٩٠ كونت بوريل القطلوني : ١٥/٢ ، الكعك : ٩٦/١ . 722 الكلاب: ١/٧٨٠ كونت جوننالث : ٦٦/٢ • كونت رزريق فولسك : ۲٥/٢ . کلابریا : ۲/۵۶ ، ۲۵ ، ۲۳۵ ، · 722 كونت قبرة : ١٨٩/١ ٠ کمارش: ۳/ ٤١ ٠ كونت قشىـــــتالة : ٣١/٢ ، ٥٥ ، الكمترى: ١٣١/١٠ . 70 ابن كنون ( الحسن بن ادريس ) : کونت کاریون : ۲/۱۳۵ ، ۱۲۸ . کونت مونزن : ۲/۲۶ • کونت میرون : ۲/۵۳ • كنيسة ازمنت : ١٢٤/١ ٠ كونت يوليان : ١ / ٢٤١ ٠ الكنيسة الاسبانية: ٣٤/١ • کوندیه : ۱/۱۱ ، ۱۳ ۰ كنيسة أسبسيكل: ١/٩٥، ١٩٥ کویمبر : ۱٦/۲ · كنيسة باب البيرة: ١٥٢/١٠ الكيمياء: ١٧/٢ . كنيسة تبرازون : ۲/۲۳ ٠ لاتيفونديا ( المزارع الكبيرة ) : كنيسة جديلا: ١٦٣/٣٠ كنيسة سنت سيرين: ١٢٣/١٠ ۷ لاردة : ۱/۲۳ ، ۳/۱۱۷ • كنيسة سنت مرسية: ١٨٢/١ • لافونتين ( الشاعر ) : ٤٤/٣ • كنيسة شنت ياقب: ٢/ ١٢١ ٠ لامبيجيا بنت اردو دوق اكويتانيا: كنيسة غاليسيا: ١٤٥/٢٠ · 779/7 كنيسة القديس جاك: ٢٩/٢ • ٧٩/٣ ، ١٤١/٢ ، ٧٩/٧ . كنىسىة القديس زويل: ١/٨٩، لانجة (بلد): ٢/ ١٢٩ ٠ اللاهوت ( علم ) : ١/١ . كنيسة كوربو: ١٨٢/١٠ كهف كوفادينا : ١٤/٢ • لب ( بن موسى ) : ١٧٤/١ ، ٢١٥ ٠ ابن اللبانة: ( الشاعر ): ٣/١٧٠، كورة الشرف: ١٦٥/١ ــ ١٦٧ . · \VA كــورة الغرب: ١٦٩/١ ، ١٧٠ ، لبلة : ١/٢٦١ ، ١٣٧ ، ١٦٧ ، · 187 . 140 . 770 , 777 , 717 , 700 كورة مورور : ١٦٦/١ ، ١٧١ •

VY/ - PY/ , 33/ . اللوز : ۹۳/۳ • لبن العنزة : ١/٨٨ ٠ لوزيتانيا : ٣٢/١ • اللحم: ٣/ ١٦٥٠ لذريق الملسك : ٤٣/١ \_ ٥٥ ، لوكان : ١١١١/١ . لونا ( Luna محبوبة المعتمد ) : . 1.1/4 لشبونة : ٢/٥٤ ، ١٧٤ ، ٣/٢١ ، اللؤلؤ : ١٤٨/٣ • . 107 . 24 اللعن : ١/٩٥٠ لويس النقى : ١/٧٩ . الليمون : ١٣١/١ . اللعن على المنابر: ٢/ ٤١ ، ٤٦ ، ليفي بروفنسال : ١١/١ ، ١٣ ، 17 . 77 . 907 . اللغة الاسبانية : ١٠/١ ، ١١ ، ١٣ ، **ليوفبجلا : ١٢٣/١ •** . 194 . 11 . 18 ﴿لَلُّغُهُ الْأَلَّانِيةُ : ١٣/١ ، ٢١ • لبوكرينيا : ١٢٤/١ \_ ١٢٦ · اللغة الانجليزية : ١٤/١ ، ٢١ · ليون : ١١٨/١ ، ١٤/٢ ـ ١٦ ، اللغة البرتغالية : ١٤/١ · 17 . 17 . 3 . 33 . 0 0. اللغة السريانية : ٦/١ • , 171 , 117 , 97 , 71 اللغة العبرية: ١/١، ١٢، ٠ . 179 . 170 . 177 . 170 اللغة العربية : ١/٦ ، ١٠ ، ١٢ ــ | . A./W . TT9 . 177 . 1EV ٤١ ، ١٧ ، ٥٠ ، ٥٨ ، ٢٨ ، · 179 . AT · 191 , 117/7 , 1.. , 90 الليونيون : ١/١/١ ، ٢/١١٨ ، اللغة الفارسبة : ١٢/١ ٠ . 117 اللغة الفرنسبة : ١٢/١ ، ١٣ ، مارتلة : ١٨٢/١٠ اللغية اللاتينية : ١١/١ ، ٨٥ ، ماردة : ۱/۲۱ ، ۲۷ ، ۲۰ ، ۲۹ ، - 17 ٠ ١٣٥ ، ١٨١ ، ١٦٨ ، ١٣٥ اللغة الهولندية : ١٣/١ ٠ · 7·/ " , 741 , 74 , 10/7 لقنت : ۲/۷۱ ، ۲۳۶ ۰ ماری الراهیة : ۱/۱۰۹ ، ۱۱۱ اللمبارديون : ٢٤٢/١ ماریه کارولیان ( زوجة دوزی ) : لميجو ( انظر لاميجو ) \* · ۸/۱ لندن : ۱ /۱۲ ٠ الماس : ١٤٨/٣ . مالقــة : ١/١٥ ، ١٣١ ، ١٤١ ، لوثينا: ١٦٣/٣ • . VI , T7 , T0/Y , TYE لوحو ( بلد ) : ۲۳/۱ . , 110 , 199 , 19V , 197 لوجو ( بله ) : ١/٣٣ , 11 , 14 , 10 , V/W , 117 7/11 , 377 , 7/771 , 7/871

٥٠ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٤٤ . إ مجمــع طليطلة السمايع عشر : 1/877 جمع طليطلة الشامن عشر : ١/ · 727 المجمع الكنسي الثامن: ٢٣٩/١٠ مجمع نيقية : ١/٢٦٩ . مالك بن وهب الاشبيلي : ٣/١٦١ • | المجوس : ١/٢٥٨ • تسب البصرة: ۲۲۷/۲ محمد ( صلى الله عليه وسلم ) : , 99 , 90 , 87 , 79 , 59/1 . 1.9 . 1.7 . 1.7 . 1.1 . 109 . 177 . 10/7 . 707 . 191 177 محمد بن ادریس : ۳/٤٤ ، ٥٥ ، محمصه من استحق التميمي : · 757/7 محمد بن اسمحق بن السمليم: · 727/7 محمد بن اسماعيل ( السكاتب ) : · 1.2/ محمد بن اسماعيل (قاضي أشبيلية) : · 29/٣ بن أضـــحى : ١٥٧/١ ، ٢٠٣ ، . 4.5 محمد بن أفلح : ١/ ٢٦١ ، ٢/ ٧٤ ، محمد ( الامسام الثساني عشر ) : . 1./4 محمد بن بریم: ۱۱/۳ ، ۱۲ ۰ محمد بن البشيير ( القساضي ) : · ٧٢/٢ محمه بن تاجیت : ۲۳۱/۲

rs . rs . v . v . 24 . 27 . 129 , 120 السك بن أنس : ٧٠ ، ٧٠ ، · 171/. ٣ . ٤1/٢ . ٢٤٥ الك بن المعتمد : ١٥٥/٣ لمامون ( صاحب طليطلة ) : ١٨/١، · 1.0 , 1.7 , 1.7 , AT/T ماسون أسقف ماردة : ۲٤٣/١ المانوية : ۲/۸ ، ۹ · متاليــا ( زوجــة أوريليوس ) : ا · ۲01/1 المتبسربرون : ۱/۱ ، ۳۲ ، ۳۲ ، · ٣7 - ٣٤ المتوكل ( صاحب بطليوس ١٢٧/٣ ، · \V· , \0V , \07 , \T. المجاعـــة : ١٩٧ ، ٨١ ، ١٩٧ ، · 17 . 10/7 . 740 . 77V · 114/4 . 444 مجاهد أمير دانية : ٢/٦/٢ ، ٢١٧ ، | · ٣٣ , 17/٣ مجاهد ( آخر أمراء جزر البليار ) : · ٧/٣ مجريط: ٢/٩٧٠ مجلة دى خيله : ١٣/١ . مجلس الأعيان : ١/٢٩ ٠ مجلس المشورة : ١٩٢/٢ ، ١٩٤ ، · 17/4 . 11V مجمع طليطلة : ٣٦/١ ، ٣٩ • مجمع طليطلة الرابع: ١/٢٣٩٠ مجمع طليطلة الثامن: ١/٢٣٩٠ مجمع طليطلـة السـادس عشر: 1/737 .

. ۱۷۱ – ۱٦٨/١ : ا/١٦٨ - ١٧١ · محمد بن الفاسم بن حمسود: · 20/4 محمسه بن قاسسم بن طملس: · 754/7 محمد بن القاسم القرشي : ٢/٢٤٧ . محمد بن لب : ۱۸٤١ ، ۲۱۷ ، · 7V/7 محمد بن مرتين : ١٠٤/، ١٠٤ -محمد بن مسلمة : ١٠٤/٢ . محمد بن المعتضد : ٣٠/٣ . محمد بن المنذر : ١/٩/١ ــ ١٧١ ؛ محمد المهدى الخليفة : ٢٠٧/٢ . محمد بن موسى : ۱۱۲/۱ ، ۱۱۵ ٠ محمد بن نوح : ٣/ ٦٠ ، ١٦ . محمد بن هاشم التجيبي : ٢/٣٢ ، . TTV , TTO , TTE , TT , TE محمد بن الوليد بن غسانم : . 188/1 محمد بن هسمام بن عبد الجبار ( المهدى بالله ) : ٢/٣٢٢ ، . 179 . 177 . 178 محمد بن يعلى الزناتي : ١٦٥/٢ . مدبر أملاك ولي العهد : ٢١/٧٧ ٠ مدرید : ۲/۲۲ ۰ مدينة بازو : ١١/٣ . مدينة الرب: ١/٣٤ ٠ مدينة الزهراء: ١٧/٢ ، ٦٢ ٠ مدينة سالم : ١/١٨١ ، ٢/٢١ ، . 10 , 10 , 27 , 71 , EE مدينة بني السليم: ٢٠٦/١ مدينة اللج: ١٤٧/٣٠٠ مدينية لوسيينا : Lucina ٠ ١٦٢/٣ . المدينة المنورة : ١/٨٥ ، ٢٤٥ ،

محمد الحجاري : ١٧٧/٣ . محمد بن حجاج : ١/٤٢٢ ، ٢٢٥ ، ١ محمد بن حفص بن جابر : ١٠٢/٢ . محمد بن خزر : ۲/۳۰ . محمد بن دیسم : ۱/۸۰ . محمد بن زیری : ۹/۳ . محمد بن السليم: ٢/٧٧ . محمد بن سعيد بن هرون ( المعتصم): . 09/4 . محمد شرحبيل المغافري : ٢٤٦/٢ . محمد الطليطلي: ٢/١٧٤٠ · 478/1 محمد بن أبي عامر : ٧٤/٢ \_ ٧٦ \_ · Yo · . VA محمد بن عبد الرحمن التجيبي : · 745/1 محمد بن عبد الرحمٰن بن الحكم: - 119 , 117 - 117 , 91/1 171 , 771 , 371 , 771 , 371 . 171 . 131 . 701 . محمد بن عبد الرحمن (المستكفى): · 1/9 . 1/7 . 1/0/7 محمد بن عبد الله (أمار قرمونة) : · 17 . 17 . 14/4 محمسه بن عبد الله الافطس: - 17/4 محمد عبد الله عنان : ٢٢٨/٢ . محمــــــ بن المراقى : ١٩٩/٢ ، · 770 , 7 · · محمد بن عمر بن أنجلين : ١٦٩/١،

· 177 - 171

· ٣./٢ ابن مسستنة : ١٨٤/١ ، ١٩٣ ، 71. . 7.9 . 7.7 . 19V مدينة وبر : ١/٢٠٦ ٠ · ۲٦٧ ، ۲٦٦ ، ۲٣٣ ، ۲١٧ المذهب السنى: ١٩٧/٢٠ مسجد قرطبة الجامع : ١٢٠/١ . المدهب الشبيعي: ١٩٧/٢٠ ابن مسرة : ۱۳/۲ ، ۱۶ ، ۱۵۸ ، المذهب المالسكي : ١/٨٥ ، ٥٩ ، ا · 177/4 . 77A · 777/7 . 750 المسلمون : ١/٤ ، ٢٧ ، ٤٠ ، ٥٥ ، المرابطون : ۱/۳ ، ۵ ، ۹ ، ۱۳ ، · \9 : \1.7 : \1.4 : \A . 147 . 144 - 14. . VE/L المسيح ( عليه السلام ) : ١/٣٦ ، . 107 . 129 . 127 - 12. . 11 . 11 . 11 . 11 . 17 · 179 , 178 , 170 , 178 · 107 , 111 , 107 · مراکش : ۲/۵۷ ، ۱۷۵ ، ۱۸۱ • المسيح المنتظر: ١٠/٢، ١٦٢/٣٠ المرتد : ۱/۱۹ • المسيحبة : ١/١٠٠ ، ١٠٠ ٠ المرتزقسة : ۲/۲۲ ، ۷۷ ــ ۷۹ ، المسيحيون : ١/٣٤ ، ٧٩ ، ٨٥ ، · \78 \_ \77 · \177 · \177 . 17. . 1.4 • 127 · 147 · 147 · 150 المشرقيات (مجلة تصدر في هولندة) : المرتضى الخليفة : ٢/٥٠/ -. 14/1 مرتولة : ٣/٧٥ ٠ المسنقة: ( انظر المقصلة ) • مرسى الحزر : ٢/٤٥ ٠ المسيخة : ٢/ ٢٢١ ، ٢٢٣ • مرج الفضة : ٩٢/٣ . المصادرة: ١٠١/٦، ٤٩، ٢١/١٠١، مرسية : ١/٧٩ ، ١٨٢ ، ٢/٢٥ ، [ . 1 - / 4 . 119 . 100 . 107 " 111 , 77/ , 177 , 111 , . 170 - 144 ' 1/4 ' 1/0 ' 1/4 مصالة: ٢/ ٢٥ ، ٢٦ ٠ . 107 , 188 , 149 المصحفى ( جمفر بن عثمان بن نصر : ابن مسروان الجليقي : ١/٥٥١ \_ أبو الحسن ) : ٧٤/٢ ، ٧٩ ، , 704 , 377 , 107 , 177 - 90 , 91 , A0 , A1 , A. · YVV 3.1 , 7.1 , 7/1 , 7/1 , المريسة : ٢/٢٤ ، ٥٦ ، ١٩٠ . · 707 , 70. , 178 , 177 191 , 191 , 117 , 7/01 , مصر : ۱۱/۱۱ ، ۲/۲۷ ، ۳/۰۱ ، , 14 , 77 , 77 , P7 , P7 , · 1/1 . 10. · 40 . 44 المزامير : ٣/٣٤ • ەضىيق جېل طارق : ٧٧/١ ، المستعربون : ۱۳۲/۳ ، ۱۳۳ . · 127 . VV/T

المستعين (من بني هود) : ١٥٧/٣ . المطران أجيل : ٢٦٩/١ .

۱ ۱۰ ۱۰۶ ، ۷۹ ، ٤/۱ : معد [ مطران سرقسطة : ۳٦/۱ معد بن اسماعیل : ۲٤١/۲ مطران طليطلة ، ٦٢/٢٠ المطرف بن موسى بن ذى النون : معركة وادى بولون : ۲۱۷/۱ . المعز لدين الله الفاطمي : ٢/٢٤ ، · 777/7 . 1A7/1 المطرف بن هشام: ١/١٨٠، ١٨١٠ ٠ ۲۲٧ ، ٧٦ ممسكر المدور: ١/٢٥٩٠ . 141 مطمع الأنفس: ١٢/١٠ معن بن صمادح ( أبو الأحوص ) : . 21/4 المظفر (محمد بن القاضي ابي القاسم): . 14 . 14/4 المعهد الاسباني: ١٥/١ المظفر ( محمد بن عبد الله بن محمد / المهد الملكي الهولندي : ١/٧ . سلمان أمير بطليوس ) : ٣/٨٥ ، 111 - 111 , 11V - 111 , المعهم الهواندي للآثار المصرية · V9 , 09 والبحسوث العربية بالقاهرة : المظفر بن ابی عــامر : ۱۵۷/۲ ، ا · 174 \_ 171 · 17/1 مماذ بن أبي قرة : ٦٢/٣ ، ١٦٣ ٠ المغسارية: ٢/٣٠، ٢١، ١٧١، المعتد بالله بن المعتمد : ١٥٦/٣ . 171 . 174 المعتزلة : ٢/٩٥١ ، ٢٨٨ . المغــرب: ١/٣، ٧٧ ، ٢/٤٢ ، - 177 . 111 . 711 . 771 -المعتصم ( = محمد بن سعيا بن 371 , 071 , 177 , 178 . هـــرون ) : ۱۳۲/۳ ، ۱۳۹ ، ا . 188 . 184 · 770 , 199 , 187 المغيرة بن الناصر : ٢/٨٦ ـ ٨٩ ، المعتف ـ د = عباد بن محمد بن اســماعيل ) : ٩٩/٣ - ٥٣ -. 189 ۸ه ـ ٤٢ ، ٦٧ ـ ٤٧ ، ٩٧ . مفتى قرطبة : ١٤٩/٢ . أبو المفرج الخصى : ١١٣/١ · · 177 . 40 مقبرة أغمات : ١٧٩/٣ . المعتمد ( = محمد بن عباد ) : المقتدر ( ملك سر قسطة ) : ۸۲/۳ ، · YT . 7./T . 7 . 0 . T/1 ۷٤ ، ۸۵ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۲ ــ ۹۰ ، . /// وه سر ۱۰۳ ، ۱۰۵ ، ۲۰۱ ، مقدام بن معافی : ۱/۲۰۶ ۰ . 111 - 119 . 114 - 111 مقدمة ابن خلدون : ١٤/١ . ٠١١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، المقصلة ( انظر المشنقة ) : ۹۷/۱ ، . 187 . 187 . 188 . 184 . 14. 11. 1/.41. 131 , 931 , 701 - 001 , .۳۰ ، ۲۰ ، ۱۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، · \\\ - \\\ : \\\ - \\\ · 07 , 12/7 , 7V1 , VT معجم لين : ١٤/١ .

مكتبة بريل: ١٣/١، ٢١، ٢٢، المنذر بن محمد بن عبد الرحمن: 1/771 , 177 , 131 = 131 , 17. المنذر بن يحيى التجيبي : ١٩٥/٢ ، · ٣٤ ، ٣٣ ، ٧/٣ ، ١٩٦ منزل هاني : ٦٦/٢ • المنصور ( بن آبی عامر ) : ۱/۱ ، · 1.5 · 1.7 · 1.. \_ 90 · 177 · 171 · 117 - 1·V 171 . 171 . 771 - 731 . . 108 . 107 . 101 - 180 . 704 . 750 . 195 . 187 · 170 . V/Y . 572 المنصور اليهودي : ١/٧٧ ، ٧٨ المنصورية بافريقية : ٧٦/٢ المنفتل الشاعر: ٣٣/٣٠٠ ابن مهاجر الطليطلي : ١/٨١٠ المهدى بالله ( ابن عبد الجبار ) : · 140 , 179/7 المهدى ( المزعوم ) : ١٨/٢ ، ٢٣ • المهالى المنتظر : ١٠/٢ \_ ١٢ ، · 17 المهدية : ٢/ ١٤ ، ٤٢ ، ٣/ ١٧٨٠٠ المهرجان : ۱/۸۷ ٠ الموالى الأمويون : ١/٢٧ ، ١٤٦ .. · 197 . 177 . V7/Y الموت بالسم : ۲۱٦/۲ • المؤتمن : ۱۱۷/۳ ، ۱۱۸ ، ۱۲۱ . الموحدون : ١٦٧/٣ . مورة : ۱/۲۰۲ ، ۳/۷ ۰ مورود : ۲۷۰/۱ ، ۲۲۰ <u>ـ ۲۲ .</u> . 74 . 75 موسى بن جعفر الصادق : ۲/۲ •

مكتبة بودليان : ١٩/١ • مكتبة جامعة ليدن : ١/٩ ، ١٢ • مكتبة الحكم الناني: ١٨٣/٢ المكتبة الجغرافية : ١١/١ مكتبة جوته : ۹/۱ مكناسية : ۲/۳۰ ، ۱۹۳۳ ، ٠ ١٧٤ ابن المكوى: ( الفقيلة أحمسه بن هشام الاشبيلي ) : ١٤٩/٢ ، · 777 ١٠للابس العربية : ٧/١ . اللالة: ١٦٦/١ • الملاحي: ١٨١/١٠ 11KDF: 1/VV ملسون ( آسقف ماردة ) : ۳٦/۱ الملك ريكارد: ١/ ٤٩ يملك الصقالبة: ٢٣٦/١ • الملك فاميا: ١/٤٠ ٠ ملك نفارة : ١/٨/١ • ملوك الطوائف: ١/٣، ٥، ٧٠ مليزند : ١١٠/١ ٠ الماليك الخرص: ١/٥٨٠ ممر رونسفال: ۲۲۳۲ ٠ منتسة : ۱/۱۸۱ ، ۲۲۱ • المنتلون : ٢/٣/١ ، ٢٧٤ • منت شلوط : ١٣٦/١ ٠ مندجو : ۱۷/۲ ٠ مندوسة البربري: ۲/۵/۲ المنذر ( = حاكم سرقسطة ) : . 198/4 المنذر بن حريز بن هابل : ۲٦٧/١ ،

· 772

ا النحل : ۲/۷۷ ٠ النحو : ۲/۱ ، ۲/۷۲ • نخاس الحمير: ٢/٣٣٠ النرمنسديون : ١٢٣/١ ، ١٢٤ ، · ۸۳ ، ۸۲/۳ ، ۲۰/۲ ، ۲۰۸ نزع القبعة ( احتراما ) : ٦٣/٢ • نزمة المستاف : ١١/١ . النساطرة: ١٥٩/٢ النسك : ٢٢٨/٢ . النصاري ( انظر أيضا المسيحيون ) : 1 6 , 44 , 45 , 47 , 6/1 10, 70, 71, 12, 11, . 18 . 1./7 . 178 . 1.1 . 19 النصاري الاسبان: ١١/٣٠ النصارى التوابون : ١/١٥ ٠ تصاری الشمال: ۲۲۷/۱، ۲۴/۲، , 91 , V9 , 07 , 27 , T+ · 177 . 144 نصىسارى قرطبة : ۱/۸۱ ، ۸۵ ، . 174 · 771 · 0VI · نصاري الليط: ١٤٤/٣٠ نصر الحاجب: ١/٧٩، ٩٦ - ٩٨ • النصرانية (=المسيحية): ١/٢٤، . 07 - 0. . 59 . 40 النغيد ( لقب يهودي ) : ٢٤/٣ . نفارة : ۱/۱۱۱ ، ۱۲۰ ، ۲۳۶ ، 707 . 7/ 1 . 17 . 17 . 70 . · 170/4 . 744 . 184 النفي : ۱/ ۳۸ ، ۳۹ ، ۹۳ . النقش على السكة: ٧٣/٢ • نکور : ۲/ ۲۵ ، ۲۷ ، ۱۶۰ . النهب: ١/٧١ -نهر ايرو : ۲۲/۲ ، ۲۳ . نهر ارفيجو : ۲۲/۱ •

موسى بن ذى النون : ١٨١/١ . موسى بن أبي العافية : ٣٠/٢ ٠ موسى بن قسى : ۱/۲۱ ، ۳٤/۱ ، ا . 140 . 145 الموسوية ( اليهودية ) : ٣٩/١ . مول: ۱۹/۱ • مولة : ١١٣/٣ • المولدون: ۲۷/۱، ۵۲، ۵۳، ۵۷، ۵۷، . 142 المؤمل : ۱٤٧/٣ ، ١٤٩ • مونت روبی : ۲۳۳/۱ ۰ مویش ( قلعة ) ۱۸/۲ ، ۲۲۳ · مىرندة: ۲/۲۱ ٠ ميسرة قائد العلوج: ١٠/١٠ ميسور ( كاتب المنصور ) : ۱۰/۲ ميشيل المؤرخ: ١/٣٨٠ ٠ ٤٧/١ : ميلة ميلخر انتونيا : ٢٦٢/١ . ٠منوسة : ٢٢٩/٢ • ميناء الخزر: ٢/٥٤ ٠ نابل قائد العلوج : ١٥٣/١ ٠ ناجرة : ۲/۲۲ ، ۲۸ • ابن نادر البواب : ۱/۲۲ • الناصر بن ابي عامر : ١٦١/٢ ناظر بيت المال : ٧٦/٢ ١ نبش القبور : ١/٢٣٣ . النبيذ : ١٦١ ، ١٥١ ، ١٦١ .

> نجدة بن حسين : ۲۳٦/۲ · نجدة الصقلبي : ۳۹/۲ ·

. 27

نجاء الوزير الصــقلبي : ١٩١/٣ ،

] هرات : ۲/۳۰ ٠ نهر بكة : ١/٥٤ . نهر تاجة : ١/١٢٤ ، ٢٤٢ ، ٢/٦١، | الهراطقة : ١/٢٩ · هرثمة بن أيمن : ١/٢٤٩ ٠ . 14 . 14 الهرطقة: ١/٨٤ . نهــــر الجـــودوز al-Godoz هرمو جیس ر استقف نوی ): · 740/1 · YA/Y نهـــر دورو : ۱۷/۲ ، ۱۹ ، ۱۳ ، · 49/4 هرون الرشيد : ۷/۲، ۷۲/۱ ت نهر دويرة : ١٦/٢ ، ١٧ ، ٢٤ ، هشسام الثاني : ۱۸۰/۲ ، ۱۹۰ ، VY , FY , TY , XY , FY ! , 1 , 0 1 , 197 , 190 , 781 , 781 . 149 - 15 , 11/4 , 700 , 195 تهر الراين: ١/٣٠، ٢٣٧٠ . 79 , 20 , 44 , 14 نهر رباط : ۲۲۹/۲ ۰ هشام الثالث ( المعتمد ) : ۲۱۷/۲ ، نهر الفرات ١/٢٧٠ · 777 . 771 . 71A نهر الفوشكة : ١/٢٦٩ ٠ عشام الحاجب: ١٣٥/١ - ١٣٧ نهر قرطبة : ۲۱٤/۲ هشام بن حمزة : ۲٤٦/١ ٠ نهر کریون : ۲/۲ ۰ هشام بن سليمان بن عبد الرحمن : نهر موندجو : ۱٦/٢ ٠ . 174 . 171/4 نهر منهو : ۲/۱۳۹ ، ۲۳۲ • هشام بن عبد الرحمن : ۷/۱۱ ، نهر واد*ی* آره : ۲۰۸/۱ · ۸۵ ، ۲/۲۳۲ . نهر الوادي الكبير: ١٦٩، ١٦٩، مسام بن المستنصر بن الحكم: 3V/ , 377 , 0F7 , 7\7V , . 177 , 178 , 101 , 110 · /// · //· · /·۸ · /·۷ . 14. . 9. . 41/4 · 10V · 17V - 177 · 110 نهر الوادي اليانع : ۱۷/۲ ، ۲۲۹ . . 100 . 101 . 177 . 177 نورتبرج: ١/٩ · \\\ \ \\\ النوروز: ۱/۷۸ ٠ مشام المصحفى: ١٠١/٢ . هلال بن آبی قرة : ۳/۳، ۲۱ · هلدوين الأسقف: ١٢٢/١٠ الهابليون : ١٨٢/١ •

الهليون: ١/٧٨٠

منریخ فلیشر : ۱/۸۰ ۰

منیاءة جاریة زریاب: ۱/۷۷ ٠

هوراس : ۱/۱۱۱ ، ۱۵۲ ۰

٠ ۲١/٣

هنخ حاخـام اليهـود الرباني :

هادی (خادم ابن عمار): ۱۱۷/۳، مادی (خادم ابن عمار): ۱۱۷/۳، ماشم بن عبد العزیز: ۱۱۹/۱، ماشم الندوی: ۲۲٤/۲، ماشم الکنائس: ۲/۳۷/۱، مدیل الصقابی ۲۸/۳،

الهوزني : ۳/۱۱ ، ۱۲ م ا الورع : ۱۳/۲ • عوستجيسيوس الاسقف : /٥١ ، الوزارة : ٢/٥٥٠ هولندة : ١/٨، ١٣ ، ١٤ ، ١٦ · الهولنديون: ١٣/١٠ الهون (Huns) : ۲۱/۱ · هونوريوس : ۲۰/۱ ٠ 177 . ھويدة ( بلد ) : ١٨٢/١ · هيبون ( مكان ) : ۳۳/۱ ٠ 7 / 73 . هیج دی بروفانس: ۲/۲۲ ۰ هيرودوس : ١٣٨/٢ ٠

> وادی أرملاط : ۲/۱۷۲ · وادی اش : ۲/۱۹۵ ، ۱۹۷ . وادی باب سیزروا : ۲۷/۲ وادی بکة : ۲۲۲/۱ وادى الحجارة : ١٦/٢ ، ١٧٣ . وادى الخيزران : ۲۸/۲ . وادي سليط : ١٢١/١ ، ٢٤١ . وادى بنى عبيد الله : ٢٧٤/١ وادی منیه : ۱۳۹/۲ وادی هورش : ۱/۲۱ ۰ وادي يانه : ۱۷/۲ . وازمار البربرى : ۱۱۳/۲ ، ۱۱۶ • واضع الحاجب : ١٤٢/٢ ، ١٧٠ ، - 111 , 144 , 140 - 144 . TTT . 1AE

الوثنية : ١/٩٤ . الوثنية الرومانية : ١/٨٧ . الوثنيون : ٢٤/١ •

الوباء: ١/١٦ \*

وخندمة : ٢/٢٢ ــ ٢٨ ، ٣١ . وداد ( محبوبة المعتمه ) : ۱۰۱/۳ ابن أبي رداعة ( القائد الصقابي ) :

الوزراء: ٢٠٠/٢ . الوزير : ۲۷/۲ ، ۱۰۰ ، ۱۸۰ ، . 101 : 111 وسنتريمر الأسقف : ١٢٢/١ . وشقة : ١٠/١ ، ١٣٤ ، ٢١٨ ،

الوضيع في قفص من حمديد :

الوطء بسنابك الخيل : ١٦٦/٢ . وقعة ارنزول : ١٦٣/٣ . وقعة استجة : ٣٦/٣، ٤١ . وقعة أنتيسة : ٢/٥٦ • وقعة بانبلونة : ٢٩/٢ . وقعة بلاى : ٢٦٩/١ . وقعة جعد : ١/٥٥/ ٠

وقعة الحرة : ١/٧٧ · وقعة الخندق : ٢/٣٩ ، ٤٢ ، ٥٤ ، · 777

وقعة راهط: ١٩٦/١ . وقعة روطة : ١١٦/٢ • وقعية زلاقة : ١٣٢/٣ ، ١٣٧ ، . 188 . 144

وقعة شفندة : ١٩٦/١ ١ رقعة شلمنقة : ٢/١٩، ٥٤، ٢٣٧٠ وقمة عقبة البقر : ١٧٠/٢ ، ١٧٦ \*

وقعة قنطيش : ٢/١٧٥ . وقعة المدينة : ١٨٤/١ . وقعة وادى سليط : ١٩٥/١ . ولادة القرطبية : ٩٢/٣ .

ولاية ارشذونة : ٢٢٦/١ . ولاية الجنتو : ١٨١/١

ولاية تدمىر : ١٨٣/١ · ولاية رية : ١/٤٧٢ • ولاية مورور : ١/٥٢٦ ٠ ولبة: ٣/٩٥ ، ٨٩ ٠ ولى العهد : ٢/٢٢ ، ٢٦٧ . أبو الوليد ( محمد بن جهـــور ) : · 1.7 , 0V/4 *الوليد بن الحكم : ١/ ٨١ ·* الوليد بن خيزران : ٢/٢٢ \_ ٦٤ ٠ الوندال: ۲۰/۱، ۳۲، ۳۳۰ یابره : ۳/۲۲ ، ۸۵ ۰ الياقوت : ١٤٨/٣ • يحيى بن ادريس : ٣/ ١٤ ، ٢٤ • يحيى بن اسحق (الطيب النصراني) : · VY/Y يحيى بن آناتول : ۲۰۸/۱ . يحيى بن صقالة : ١٥٣/١ ، ١٦٢ ٠ یحیی بن علی بن حمودی بن ذی النــون : ۱/۱۸۲ ، ۲/۷۷ ، | , TV0 , TIV \_ T10 , 190 · \V = \Y/T يحيى بن محمد التجيبي : ٢٥/٢ يحيى بن يحيى الليثى : ١/٨٥ \_ . AV . V1 . V0 . V. . 1. · 727 يدير ( ابن عم باديس ) : ٣٤/٣ • يزفتو : ( وقه يقال له بزنت ، أو برنت ، أو بزنت ) : ١/٢٤٦ ٠ اليعاقبة : ۲۰۵ ، ۲۰۰ . يعرب: ۱۸۰/۳

## أعمال الأستاذ الدكتور حسن حبشي

- المن والصليبون (حركة الافاقة الاسلامية في القرن الثاني عشر) ( نشرته دار الفكر العربي )
  - 🛨 الحرب الصليبية الأولى ( دار الفكر العربي ) •
- العمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ( الجستا ) مترجم عن اللاتيمية ( دار الفكر العربي ) •
- الشرق العربى بين شقى الرحى ( دراسة تاريخية عن حملة لويس التاسع على مصر والشام ) دار الفكر العربي •
- الله اللمة في الاسسلام ( لترتون ) نشر دار المعارف ودار الفكر وهيئة الكتاب
  - 🖈 زنجبار ( من ۱۸۹۰ ــ ۱۹۱۳ ) دار الممارف •
  - 🖈 رحلة طافور في عالم القرن الخامس عسر ( دار المعارف ) ٠
- ★ مذكرات جوانفيل عن القديس لويس مع دراسة تاريخية مطولة بقلم المترجم ( دار المعارف ) \*
- 🖈 تاريخ مسلمي أسبائيا لدوزي ٠ العصبيات القبلية ) دار المعارف ٠
- ★ الجزائر عبر التاريخ ( مع أساتذة بعض الجامعات ) تشره معهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة \*
- ★ فتح القسطنطينية لكلارى (مترجم عن الفرنسية القديمة ) ، نشره مركز كتب الشرق الأوســط •
- ★ حوليات دمشقية لمؤرخ شــامى مجهول نشرته مكتبة الأنجلو المصرية
  - 🛧 الاحتكار في العصر المملوكي (حوليات جامعة عين شمس) .
- انباء الهصر بأنباء العصر للجوهوى الصيرفى دار الفكر العربى •
- مضمار الحقائق أحمد بن عمر بن شاهنشاه · نشره عالم الكتب ·

- الله النفوس والأبدان (أربع مجلدات) نشره مركز تحقيق التراك بدار الكتب المصرية ·
- ◄ الحروب الصليبية لوليم الصورى (أربع مجلدات) نشرته هيئة الكتـــاب •
- العلمى بجامعة الملك عبد العزيز بجدة · الرابعة · نشرها المجلس العلمى بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ·
- ★ أنباء الغمر بانباء العمر لابن حجر العسقلانى أربع مجلدات نشره المجاس الأعلى للشؤن الاسلامية بوزارة الأوقاف بمصر
  - 🖈 جمال الدين الشيال : كلمة تأبين في ذكراه ٠
- المسلمون في الأندلس لدوزي ( ثلاثة مجلدات ) نشرته هيئة الكتساب ٠
- \* A Fifteenth Century Crusade Against Egypt (1959) (B.A.S. UN.)
- \* The Egyptian Expeditions Against Rhodes and Castellrosso (B.A.S. Un.)

## تحت الطبع: للدكتور حسن حبشي:

- الكسياد ( عن الامبراطور الكسييوس كومنين ) لابنته الأميرة أنا كومنينا ، مجلدان
  - 🛨 فاسطين في ظل الحكم الاسلامي لاي سترانج ( مجلدان ) ٠
- ﴿ البقاعي ( ابراهبم بن حسن ) : عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران ( ست مجلدات ) أعد مركز التراث بدار الكتب المصرية الجزء الأول منه
  - 🛧 البقاعي : المعجم الصغير ( في مجلدين ) ٠
- البقاعى : اظهار النصر الأسرار أهل العصر ( ذيل على انباء الغمر ) . في اربعة مجلدات ( من المسودة بخط المؤلف ) •
- ★ ابن الحنبلى: در الحب فى تاريخ حلب ( سبعة مجلدات والنسخة الأصلبة بخط المؤلف مع مراجعتها على سبع نسخ أخرى .
  - ★ ابن حجر وتلاميذه ( دراسة تاريخية له ولأربعة من تلاميذه ) •
- المداث صنعت التاريخ ( عرض لتسمعة أحداث كبرى في الشرق والغرب كان كل منها نقطة تحول في التاريخ المحلى والعمالي ) •

- 🖈 العصر الملوكي : ( دراسة اجتماعية ) ٠
- التاريخ بين المؤرخين المسامين والصلبين ٠

A Transition Period in Antioch Between 1090 & 1118 A. D.

- 🛨 تطور الجريمة والعقاب في التاريخ ٠
  - 🖈 الدبلوماسية البابوية ٠

#### \*\*\*

# المكتبة الاسلامية للدكتور حسن حبشى:

- 🖈 الرحمة المهداة ( عرض جديد للسبرة النبوية العاطرة ) : مجلدان ٠
- الله عليه وسلم ) عرض وتحليل قائمان على الله عليه وسلم ) عرض وتحليل قائمان على الوثائق والمصادر الأولية والسيرة الطاهرة
  - 🖈 قرون الهجرة : دراسة عرضية للعالم منذ الهجرة الشريفة 🔹
  - 🖈 سير الصحابة ( أو قصة اسلام صحابي ) في اربعة مجلدات ٠
- ★ صحابيات عرفن الرسدول عليه الصدلة والسلام وحدثن عنه ( جزءان )
  - وكلها تذاع من اذاعات الرياض وجدة ومكة المكرمة ٠
- الفتح المبن ( تمثيلة عن تاريخ مكة المكرمة حتى أنعم الله عليها بالاسيلام ) .

### قهسرس

| منفحة | 11    |    |       |        |       |        | ٤     | بور    | الموث |        |       |        |         |
|-------|-------|----|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|
| ٣     | •     | •  | ٠     | •      |       | •      | •     | •      | •     |        | •     | دمة    | القيين  |
| ٥     | •     | •  | ائی   | م الث  | مشاء  | هور. ا | ة وظ  | لحليا  | ات ا  | بتراغ  | : الم | الآءان | القصل   |
| 11    | ٠     | اس |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        | الفصل   |
| ٣١    | •     | •  | •     |        |       |        |       |        |       |        |       |        | القصل   |
| 44    | •     | G. | ة اخر |        |       |        |       |        |       |        |       |        | القصل   |
| ٤٧    | •     | •  | •     |        |       |        |       |        |       |        |       | -      | القصل   |
| 00    | •     | •  | •     |        |       |        |       |        |       |        |       |        | القصل   |
| ٥٢    | •     | •  | •     | •      | ٠     | •      | •     | ,س     | یادب  | انتقام | ع: ا  | الساب  | القصل   |
| ٧٧    | •     | •  | لف    | طواة   | اء اا | وامر   | يون   | .لك ل  | ند م  | ردينا  | i : i | الثامز | القصل   |
| ۸Y    | •     | ٠  | •     | نية    | ميک   | والر   | ىتمد  | والم   | عمار  | ابن ،  | : 6   | التاس  | القصىل  |
| 97    | •     | ٠  | ٠     | •      | ٠     | ئمد    | المعت | حياة   | من    | مىور   | . : د | العاشر | الفصل   |
| 1 • 9 | •     | •  | ٠     | يته    | ونها  | ىمار   | بن ء  | مع ا   | مطا   | شر:    | ی ع   | الماد  | القميل  |
| ۱۲۳   | ٠     | ٠  | •     | ائف    | الطو  | لملوك  | نس    | الفو   | .لال  | .: اذ  | عشم   | الثانى | القصل   |
| 140   | ٠     | ٠  | •     | لس     | الأند | براء   | ن واء | اشىقير | بن تا | ر: 1   | ، عث  | الثالث | القصل   |
| 101   | •     | •  | طين   | المراب | يمن   | ری ذ   | لنصبا | د واا  | اليهو | ر : ا  | عبته  | الرايع | القصل   |
| 171   | •     | ٠  | •     | ٠      | يته   | وتها   | عتمد  | رة الم | سير   | شر:    | س ہ   | الخام  | القصل   |
| ۲۰۹ . | - 184 |    | •     | ٠      | ٠     | •      | ٠     | •      | ٠     | •      | •     | اشی    | الحسوا  |
| ۲۲٤ . | _ 711 |    | ٠     | ٠      | ٠     | •      | •     | •      | ٠     | •      | •     | لاحق   | الــــا |
|       |       |    | بالأم | والأء  | ىدن   | لم     | ینی ا | اللات  | بى و  | لعار   | ىين ا | بالرس  | ملحق    |
| 440   |       |    | •     | ٠      | •     |        |       | -      |       |        | _     | لوارد  |         |
|       |       |    |       | رجمة   | والتر | _ل     | لأصب  | في ا   | مملة  |        |       |        | المصادر |
| 744   |       |    | •     | •      | •     | ٠      | •     | ٠      | •     | للاثة  | ء الث | للأجزا | l       |
| ለ3ץ   |       |    | •     | بية    | لعبر  | ہمة ا  | الترح | من     | ثلاثة | إمال   | للجز  | عام ا  | كشاف    |

رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۶ / ۹۷۳۹ ISBN - 977 - 01 - 4142 - 0

هذا هو ختام ترجمة ما كتبه المستشرق الهولندي دورى من أسيائيا الإسلامية حتى دخول المرابطين اليها؛ وقد تقاولها المولف من شتى النواجى؛ كما بسط ما كان هناك من خصومات عنيفة بين ملوك الطوانفا، وعدم وجود الشخصية البارزة التى تستطيع أن تسيطر على الأمور، وتأخذ بزمامها في يدها، فتنقذ الإسلام والمسلمين والحكام على السواء بدلا من هذه النهاية المأسوية التي انتهت اليها من تفتيت الهوى الإسلامية، واستعانتها اخيرا بقوى تفتيت الهوى الإسلامية، واستعانتها اخيرا بقوى

ولقد كان قن إماني الباحثين في تاريخ الأندلس أن يروا ترجمة عربية أمينة لهذا الكتاب حتى تحقق ذلك على يدى مورخ وأستاذ قدير هو الدكتور حسن حبشي الذي لم يقف جهده عند حد اللقل بل تعداه الى التعليق والتصحيح.

ويسعد هيئة الكتاب أن تقدم هذه الترجمة بتعليقاتها وملاحقها وكشافها إلى القارئ العربي الم

صمیم الغلاف سط علیاء ابوشیادی